

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة للناشر ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملًا أو مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموجب موافقة خطية من الناشر.

## الطبعة الأولى ١٤٣٩هـ – ٢٠١٨م

| 2017 / 26261              | رقم الإيداع    |
|---------------------------|----------------|
| 978 - 977 - 85370 - 1 - 7 | الترقيم الدولي |



محمول: ١١١٠٤٠٠ - ١١١١٤٧٤٤٢٩٧ ، تليفاكس: ٣٣٢٥٥٨٢٠

#### E-mail: daralola@hotmail.com

تُونِيع دَارُابُن الْقَتَيِّم - السعودية - الرياض. هاتف: ٢٨٥٩٨ فاكس: ٢٣١٨٩٩

E-mail: ebnalqayyam@hotmail.com

توزيع رَارُارُر عَفْ إِن - ج.م.ع - القاهرة - ١١ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر

ت: ۲۰۰۱۲۲۰ فاکس: ۳۰۱۹۲۸۰۰ ـ ۲۰۱۲۸۳۱۲۰

E-mail: ebnaffan@hotmail.com

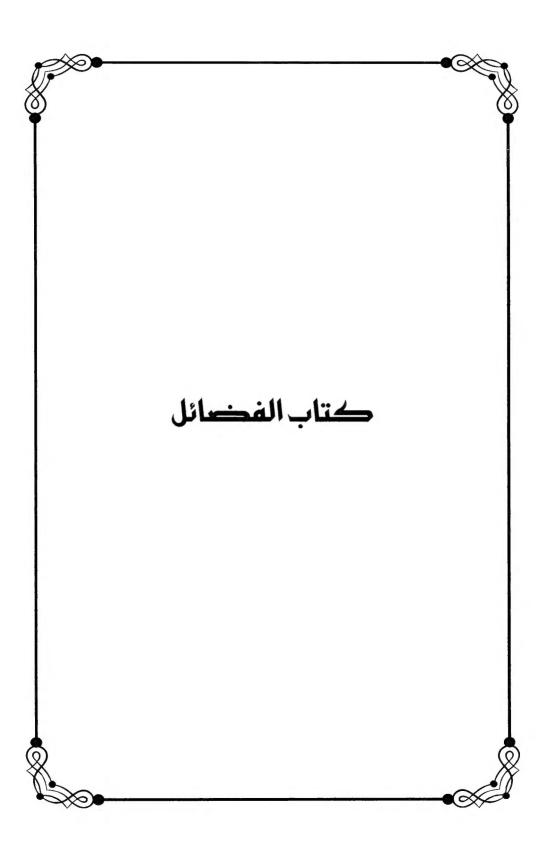



# بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

## الحمد لله رب العالمين

## كتاب الفضائل

#### فضائل التوحيد

سبقت في كتاب التوحيد.

### 

#### فضائل العلم

#### ○ فضل العلم:

قال الله تعالىٰ: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَآمِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَآبِمَا بِالْقِسْطِ ۗ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَرِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨].

وقال الله تعالىٰ: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤].

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍ ﴾ وَعَنْ عُثْمَانَ تَعَالَىٰهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»(١).

### ن فضل طلب العلم:

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ. لَا إِلَهَ إِلَا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٢٧).



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلَكَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «... وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَىٰ الجَنَّةِ» (١).

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ تَعَلِّكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةِ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّههُ فِي الدِّينِ، وَاللهُ المُعْطِي وَأَنَا القَاسِمُ، وَلا تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ »(٢).

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَ مَا فِيهَا إِلَا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ»(٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخِالْتُهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَم، إِذَا فَقِهُوا» (٤).

وعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ، كَثِيرٍ مُعْطُوهُ، قَلِيلٍ سُؤَّالُهُ، الْعَمَلُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعِلْمِ، وَسَيَأْتِي زَمَانٌ قَلِيلٌ مُعْطُوهُ، الْعِلْمُ فِيهِ وَسَيَأْتِي زَمَانٌ قَلِيلٌ مُعْطُوهُ، الْعِلْمُ فِيهِ خَيْرٌ سُؤَّالُهُ، قَلِيلٌ مُعْطُوهُ، الْعِلْمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَل» (٥).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ تَعَلِّظْتُهُ، قَالَ حَدَّثَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالِ الْمُرَادِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بطالبِ الْعِلْمِ، طَالِبُ الْعِلْمِ لَتَحُفَّهُ الْمَلاَئِكَةُ وَتُظِلَّهُ أَطْلُبُ الْعِلْمِ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بطالبِ الْعِلْمِ، طَالِبُ الْعِلْمِ لَتَحُفَّهُ الْمَلاَئِكَةُ وَتُظِلَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١١٦)، واللفظ له، ومسلم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه الترمذي (٢٣٢٢)، وابن ماجه (٤١١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٤٩٣)، ومسلم (٢٥٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٣١١١)، وانظر: الصَّحِيحَة (٣١٨٩).



بِأَجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا حَتَّىٰ يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ »(١).

وعَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَىٰ وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلاَّ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَىٰ، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلاً مُثَلً مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَىٰ اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ» (٢).

وعن عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلُّ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلُّ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» (٣).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ»(٤).

وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيَّامَ اللَّهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (٧٣٤٧)، وانظر: الصَّحِيحَة (٣٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٩)، ومسلم (٢٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٤٢٥).



#### فضل من دعا إلى الخير والهدى:

قال الله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّارِ ﴾ [العصر: ١-٣].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةٌ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَسَفَوْا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ ﴾ طَآبِفَةٌ لِيَسَانُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُوْنَهُ. وَلَا يَخْشُوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٣٩].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَكَافَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدَىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» (١).

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ سَيَطْتُهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النّبِيّ ﷺ فَقَالَ: إِنّي أَبْدِعَ بِي فَلَا أَدُلْهُ عَلَىٰ مَنْ أَبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَنَا أَدُلّهُ عَلَىٰ مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ دَلّ علىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ»(٢).

#### فضل العلماء:

قال الله تعالىٰ: ﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١١].

وقال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٩٣).



وقال الله تعالىٰ: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَآ إِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِۦً قُلُ هَلْ يَسۡتَوِىٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ۖ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزُّمَر: ٩].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ بَلَ هُوَءَايَكُ بَيِنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَكُ بِحَايَنَةِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِلِمُونِ ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ تَجَالِئَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» (١).

وعن أبي أمامة تَعَالَيْكُ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَاثِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ حَتَّىٰ النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّىٰ الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ»(٢).

أَهُمِّيَّةُ الْفَهُمِ فِي الْعِلْمِ:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَفَهَّمُنَّهَا سُلَيْمَانَ ﴾ [الأنبياء: ٧٩].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْ بِطُونَهُ مِنْهُمٌ ﴾ [النساء: ٨٣].

وعن أبي بكرة تَعَطِّقُهُ قال: قال النَّبِيّ ﷺ: «... لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ »(٣).

وعن ابْنِ عُمَرَ سَطِيْتُهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٠٩)، ومسلم (٨١٦).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه الترمذي في سننه (٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩).



فَأَجَازَنِي»، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً» (١).

## باب الْعَمَلُ بِالْعِلْمِ

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَئَةَ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَعْمِلُ ٱلشَّفَارُا بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلنَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الجمعة: ٥].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكِئنَبُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّقِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأْ وَمَا أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَمَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا الْإِصْلَحَمَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا إِلَّا اللَّا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨].

وعن النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يُؤْتَىٰ بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَآلُ عِمْرَانَ»(٢).

وعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالَةٍ قَالَ: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رِجَالًا تُقَطَّعُ أَلْسِنَتُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِمَا لَا يَفْعَلُونَ »(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٠٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسط (٤١١).



وعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّىٰ يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاهُ» (١).

وعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ الْقِيَامَةِ، فَيُدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَىٰ، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، فِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ» (٢٠).

وعن هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ، مِنْ عِلْمِ لا يَشْبَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لا يُسْمَعُ »(٣).

وعن جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَثَلُ الَّذِي يَعِظُ النَّاسَ وَيَنْسَىٰ نَفْسَهُ مَثَلُ الْمِصْبَاحِ يُضِيءُ لِغَيْرِهِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ »(٤).

## فضل التمسك العلم الإلهي:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الإسراء: ٩-١].

وقال الله تعالىٰ: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي

<sup>(</sup>١) إسناده حسن: أخرجه الترمذي (٢٤١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٦٧)، ومسلم (٢٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود في سننه (١٥٤٨)، وابن ماجه في سننه (٣٨٣٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (١٦٨١).



ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ فَ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ - فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا لِكَاللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ - فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا لِكَاللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ - فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا لِكَاللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ - فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَّا لِمَا اللَّهِ عَلَيْ فَلْ مَعْوَلَهُ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ - فَبَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَّا لِمُعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ٥٧ - ٥٨].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كُمْ كَثِيرٌ قَدْ كَثِيرً قَدْ كَثَم مِن ٱللّهُ مَنِ الظّلَمَاتِ إِلَى ٱللّهُ مَنِ النّهُ وَيُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظّلُمَاتِ إِلَى ٱلنّورِ بِإِذْنِهِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظّلُمَاتِ إِلَى ٱلنّورِ بِإِذْنِهِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ ٱلطّلُمَاتِ إِلَى ٱلنّورِ بِإِذْنِهِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ ٱلطّلُمَاتِ إِلَى ٱلنّورِ اللهَائِدَةِ وَيُعْرَافِهُمْ وَيَعْرَافِهُ مَا اللهَائِدَةُ اللّهُ اللهُ ا

وقال الله تعالىٰ: ﴿ هَاذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٠].

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ تَعَالَىٰكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْكُ قَالَ: «إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ عَالَیْكُ مِنَ اللهُ دَی وَالعِلْمِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَیِّبَةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَّ وَالعِلْمِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَیِّبَةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَّ وَالعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلاً، فَلَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفِلُهُ مَنْ لِلهُ اللهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ» (١).

## ن فضل مجالس العلم:

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْتِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدُ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا: فَرَأَىٰ فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ قَالَ: فَوَقَفَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا الثَّالِثُ: فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ فِيهَا، وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٩)، ومسلم (٢٢٨٢)، واللفظ له.



عَيْكُةٌ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَىٰ إِلَىٰ اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ» (١).

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَىٰ الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ، كَانَ لَهُ كَأْجُرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ» (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَتَاعٍ غَيْرِهِ» (٣).

#### ------

## آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ

مِن آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ إحتِرامُ الْمُعَلِّمِ وَالتَّوَاضُعُ لَهُ:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ، قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، وَإِذَا أَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ الطَّيْرُ» (١٠).

وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُحِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا» (٥).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالَةٍ قَالَ: «الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ» (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦)، ومسلم (٢١٧٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (٧٤٧٣)، وانظر: صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب (٨٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٢٧)، وانظر: صَحِيح الْجَامِع (٦١٨٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد في مسنده (١٨٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٧٥٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٥٩).



## ﴿ مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ قِلَّةُ الْأَسْئِلَةِ وَعَدَمُ الْإِحْرَاجِ:

قال تعالىٰ: ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: ٧٠].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسَّعُلُواْ عَنْ أَشْيَآ ۚ إِن بَّنَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَزُلُ ٱلْقُرْءَانُ بَبُدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْها ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ اللَّهَ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوْلَكُ عَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ عَنْهُ وَمُ اللَّهُ عَنْهَ وَمُ اللَّهُ عَنْهُ وَمُ اللَّهُ عَنْهُ وَمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَكُمْ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَيْ

وعن حُذَيْفَة، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ سَيَظْفَهُ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءُ، رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءُ، قُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءُ، قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّوْمُ قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّبِي تَمُوجُ كَمَا وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ. قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ البَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْرَجُ البَحْرُ، قَالَ: أَيْكَمَرُ أَمْ يُفْتَحُ ؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: إِذًا لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا، قُلْنَا: أَكَانَ عُمَرُ مُعْلَقًا، قَالَ: أَيْكُمْ لَوْ أَمْ يُفَالً: أَيْكُمْ لَوْ الغَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثُتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ عَلَيْكَ أَمُ وَالْ الْعَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثُتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ عَلَلْ البَابُ عُمَرُ (١). يَكْسَرُ وَقًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: البَابُ عُمَرُ (١).

﴿ مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ أَنْ يَكُونَ ذَا هِمَّةٍ عَالِيَةٍ، لَا يَشْبَعُ عِلْمًا:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴾ [الكهف: ٦].

﴿ مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ الْبِداءُ بِأَهَمِّ الْعُلُومِ:

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٥)، ومسلم (١٤٤).



فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا (١).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلَةٍ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَىٰ الْيَمَنِ، قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَبَوَيَّكُ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْيِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْيِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، أَظَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ » (٢).

وعن يُوسُفَ بْنِ مَاهَك، قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَة أُمِّ المُؤْمِنِينَ تَعَلِّكُ عَاءَهَا عِرَاقِيٌّ، فَقَالَ: أَيُّ الكَفَنِ خَيْرٌ؟ قَالَتْ: وَيْحَكَ، وَمَا يَضُرُّكَ؟ قَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، وَرَاقِيٌّ، فَقَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، عَرَاقِيٌّ، فَقَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، وَرَاقِيُّ، فَقَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، وَيَا يَضُرُّكَ عَلَىٰ مُصْحَفَكِ؟ قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ؟ إِنَّمَا نَزَلَ أُولِّى مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّل، فِيهَا قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ؟ إِنَّمَا نَزَلَ أُولَى مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّل، فِيهَا وَكُرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّىٰ إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَىٰ الإِسْلامِ نَزَلَ الحَلالُ وَالحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ وَكُو نَزَلَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّىٰ إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَىٰ الإِسْلامِ نَزَلَ الحَلالُ وَالحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ وَلَوْ نَزَلَ الحَلالُ وَالحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ الْجَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ الحَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ الحَمْرَ أُبُولًا الْخَمْرَ أَبَدًا أَنَا الحَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ لا تَزْنُوا، لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الرِّنَا أَبَدًا، لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَيَظِيَّةً وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: ﴿ بَلِ السَاعَةُ مَوْ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ، وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٢٤] وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ البَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ، قَالَتْ عَلَيْهُ آيَ السُّورَةُ السُّورَةُ المُصْحَفَ، فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّورَةُ السُقَرَةِ وَالنِسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ،

## ن مِنْ آدَابَ الْمُتَعَلِّمِ كِتَابَتُ الْعِلْمِ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَشَوْ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَشَرٌ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٩٩٣).



يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ، وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَوْمَا بِأَصْبُعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، فَقَالَ: «اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقُّ »(١).

وعن أبي هُرَيْرَةَ قال: «مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُّ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ» (٢).

وعن أبي قَبيل، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسُئِلَ: أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا: الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ؟ فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بِصُنْدُوقٍ لَهُ حَلَقُ، قَالَ: فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَابًا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْهُ قَالَ: فَلْحَدُنَ حُوْلَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْهُ فَالَى: فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَابًا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْهُ أَنْ رُومِيَّةُ؟ فَكُتُ بُونِي قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهِ: «مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا» يَعْنِي قُسْطَنْطِينِيَّةً (٣).

وعن أبي هُرَيْرَةَ تَعَاظِيْهُ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهُ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّة الفِيلَ، وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُوْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِأَحَدِ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدِي، فَلاَ يُنَقَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُخْتَلَىٰ شَوْكُهَا، وَلا تَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدِي، فَلاَ يُنَقَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُخْتَلَىٰ شَوْكُهَا، وَلا تَحِلُّ لِأَحْدِ بَعْدِي، فَلاَ يُنَقَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُخْتَلَىٰ شَوْكُهَا، وَلا تَحِلُّ لِأَعْرَبُهَا إِلَا لِمُنْشِدِ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقْدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقْدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقْدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ»، فَقَالَ العَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْيَلِهُ: «إِلَّا الإِذِخِرَ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إلَّا الإِذْخِرَ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولُ اللهِ عَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولُ اللهِ عَقَالَ : هَذِهِ الخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٣).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد (٦٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥).



## آدَابُ الْمُعَلِّمِ

مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ الشَّفَقَةُ وَالرَّحْمَةُ بِالْمُتَعَلِّمِين:

قَالَ تَعَالَىٰي: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٥].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواُ مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعُكَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٧].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ وَوَكُ رَحِيمُ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ»(١).

وعَنْ شَعْدِ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ سِتَّةَ نَفَرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ: اطْرُدْ هَؤُلَاءِ لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا. قَالَ وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْل، وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ "(؟).

وعن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيُّ فَبَالَ فِي المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَيْكِيُّ: «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ » (٣).

وعن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلاَةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه الحاكم (١٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٢٠).



أَعْرَابِيُّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ وَهُوَ فَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا» يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ (١).

وعن أبي موسى الأشعري أنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَادًا إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «يَسِّرَا وَلا تُنقِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلا تَخْتَلِفَا» (٢).

وعَنْ أَبِي وَائِل، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْم؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، كُمَا كَانَ النَّبِيُ عَيَلِيْهُ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا (٣).

## ﴿ مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ النُّصنحُ لِلْمُتَعَلِّمِ وَتَوْضِيحُ الْأُمُورِ لَه:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فَأَيْنَ النَّارُ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَرَأَيْتَ هَذَا اللهُ النَّيْلَ الَّذِي قَدْ كَانَ أَلْبَسَ عَلَيْكَ كُلَّ شَيْءٌ، ثُمَّ لَيْسَ شَيْءٌ، أَيْنَ جُعِلَ؟» قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ» (٤٠).

وعَنْ حُذَيْفَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ النَّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَىٰ تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا، اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا، اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ إِنْ كَمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ إِنْ الْجِيمَ خَلِيلِ اللهِ»، قَالَ: «فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَىٰ ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ»، قَالَ: «فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٠)، ومسلم (٢٨٢١).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٠٣).



ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ حَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلَىٰ مُوسَىٰ ﷺ الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكُلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ ﷺ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسَىٰ كَلِمَةِ اللهِ وَرُوحِهِ، فَيَقُولُ عِيسَىٰ عَلَيْهُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُومُ اللهِ وَرُوحِهِ، فَيَقُومُ اللهُونَ اللهِ وَرُوحِهِ، فَيَقُومُ اللهِ وَلَا يَولِي اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَلِطُهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُمِّكَ دَيْنُ، إِنَّ أُمِّكَ دَيْنُ، أَمِّكَ دَيْنُ، أَمِّكَ دَيْنُ، أَمِّكَ دَيْنُ، أَمِّكَ مَنْهَا؟» قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَىٰي»(٢).

## ○ أن يكون قدوة حسنة للمتعلمين:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَأُخَالِفَكُمُ إِلَىٰ مَاۤ أَنْهَاكُمُ عَنْهُ ﴾ [هود: ٨٨].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهَ كُلَمَنَةٌ لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَاللَّهَ كَذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

مِنْ آدَابِ الْمُعلِّمِ عِزَّةُ النَّفْسِ وَاحْتِرامُهَا:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا، حَتَّىٰ أَرَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).



مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ (١).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: «مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا تَبَسُّمًا» (٢٠).

وعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ كَثِيرًا، «كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ، أو الْغَدَاة، حَتَىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ» (٣).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو سَلِطَهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ أَحَدٌ عَقِبَهُ وَلَكِنْ يَمِينٌ وَشِمَالٌ» (٤).

### أداب المعلم في كيفية إلقاء العلم:

عن عَائِشَةُ قالت «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يُحَدِّثُ حَدِيثًا، لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ» (٥).

وعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ «إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا، حَتَّىٰ تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْم فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا» (٦).

وعَنْ أَنْسِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: «نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ»(٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٢٨)، ومسلم (٨٩٩)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٧٠).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه الحاكم في المستدرك (٧٧٤٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٤٩٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٩٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٧٢٩٣).



### فضائل الدعوة إلى الله

### ن فضل الدعوة إلى الله:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [فُصِّلَت: ٣٣].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠].

وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ سَحَالِئُكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيّ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لأَنْ يَهُدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم» (١).

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَاظِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْهِ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلاَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» (٢).

## فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

قال الله تعالىٰ: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٠].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ وَيُوْلِيعُونَ اللّهَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ عَنِ الْمُنكُرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَيَهِكَ سَيَرْحُمُهُمُ ٱللّهُ إِنَّ ٱللّهَ عَنِينَ حَكِيمُ ﴾ [التوبة: ٧١].

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَتَوَاظِئْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكُرًا

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٩٢٤)، ومسلم (٢٤٠٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٧٤).



فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»(١).

ن فضل النصيحة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِةً مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ \* وَٱللَّهُ عَسَفُورٌ رَبِّحِيثٌ ﴾ [التوبة: ٩١].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُورُ نَاصِحُ أَمِينٌ ﴾ [الأعراف: ٦٨].

وَعَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ سَحَالَيْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (٢٠).

وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ تَعَالِمُنَهُ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّننِي: «فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»(٣).

## نصيحة ولاة الأمور:

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثُ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئِ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لله، وَالنَّصْحُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ» (٤).

## 🔾 فضل نشر السنن:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَكِنَ كُونُواْ رَبَّكِنِيِّ فَ مِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩].

وَعَنْ جَرِيرٍ نَعَالِثُكُ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْ : «مَنْ سَنَّ فِي الإسلام سُنَّةً حَسَنَةً،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٢٠٤)، ومسلم (٥٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٥٨)، وابن ماجه (٢٣٠).



فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ "(١).

## ن فضل المجاهدة في سبيل الله:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٦].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ ِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥١ - ٥٠].

وَعَنْ أَنَسٍ تَعَلِّظُنَّهُ أَنَّ النَّبَيَ عَلِيَّةٍ قَالَ: «جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ»(٢).

#### -----

## فضائل الجهاد في سبيل الله

ن فضل الجهاد في سبيل الله:

سبق في كتاب الجهاد باب الجهاد أفضل أنواع التطوع.

## الجهاد بالكلمة والشعر:

عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، حِينَ أَنْوَلَ اللهُ تَبَارَكَ أَنْوَلَ اللهُ تَبَارَكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ، أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَكَيْفَ تَرَىٰ فِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ ﴿ إِنَّ وَتَعَالَىٰ قَدْ إِنَّ اللهَ يَهِا لِللهِ إِنَّ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٥٠٤)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي (٣٠٩٦).



الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ»(١).

وعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ دَخَلَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: خَلُّ وا بَنِي الْكُفَّ ارِ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ أَنْ زَلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنْزِيلِهِ خَلُّ وا بَنِي الْكُفَّ ارِ عَنْ سَبِيلِهِ فَي سَبِيلِهِ أَنْ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ (٢)

وعن أبي هُرَيْرَةَ سَخَالِمُنَهُ، وَهُوَ يَقُصُّ فِي قَصَصِهِ، وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَخًا لَكُمْ لاَ يَقُولُ الرَّفَثَ» يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ.

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الفَجْرِ سَاطِع بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ المَضَاجِعُ (٣)

وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ أَرَانَا الهُدَى بَعْدَ العَمَى فَقُلُوبُنَا يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ

وعَنْ عَائِشَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اهْجُوا قُرَيْشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ» فَأَرْسَلَ إِلَىٰ ابْنِ رَوَاحَة فَقَالَ: «اهْجُهُمْ» فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِك، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ حَسَّانُ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَىٰ هَذَا الْأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنبِهِ، ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَفْرِيَنَهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ (لا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكُو أَعْلَمُ قُرَيْشِ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا، وَسُولُ اللهِ قَدْ لَخَصَ لِي حَسَانُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالً: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ لَخَصَ لِي خَسَانُ، ثَمَّ رَجَعَ فَقَالً: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبِي» فَأَتَاهُ حَسَانُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالً: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبِي » فَأَتَاهُ حَسَانُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالً: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبِي » فَأَتَاهُ حَسَانُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالً: يَا رَسُولَ اللهِ عَرْفِي الْمَعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. قَالَتْ مَنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. قَالَتْ فَالَتْ مَنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. قَالَتْ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه حمد في مسنده (١٥٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو يعلىٰ في مسنده (٣٥٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٥٥).



عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، يَقُولُ لِحَسَّانَ: ﴿إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُوَلِّهُ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: يُؤَيِّدُكَ، مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ»، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَىٰ وَاشْتَفَىٰ» قَالَ حَسَّانُ:

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا حَنِيفًا فَانَّ أَبِى وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي ثُكِلْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَهُ تَرَوْهَا يُبَارِينَ الْأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ تَظَـــلُّ جِيَادُنَــا مُتَمَطِّــرَاتٍ فَإِنْ أَعْرَضْ تُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا وَإِلَّا فَاصْ بِرُوا لِهِ ضِرَابِ يَوْم وَقَالَ اللهُ: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا وَقَالَ اللهُ: قَادُ يَاسَّرْتُ جُنْدًا لنَا فِي كُلِّ يَوْم مِنْ مَعَدٍّ فَمَــنْ يَهْجُــو رَسُــولَ اللهِ مِــنْكُمْ وَجِبْرِيكُ رَسُولُ اللهِ فِينَا

وَعِنْدَ اللهِ فِسِي ذَاكَ الْجَسِزَاءُ رَسُولَ اللهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ لِعِـرْضِ مُحَمَّـدٍ مِـنْكُمْ وِقَاءُ تُثِيدُ النَّقُعَ مِنْ كَنَفَى كَدَاءِ عَلَىٰ أَكْتَافِهَا الْأَسَلُ الظِّمَاءُ تُلَطِّمُهُ لِنَّ بِالْخُمُر النِّسَاءُ وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ يُعِــنُّ اللهُ فِيــهِ مَــنْ يَــشَاءُ يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ هُم الأنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ سِبَابٌ أَوْ قِتَالُ أَوْ هِجَاءُ وَيَمْدَحُ لَهُ وَيَنْ صُرُهُ سَوَاءُ وَرُوحُ الْقُدُسِ لَـيْسَ لَـهُ كِفَـاءُ<sup>(١)</sup>

وعن الْبَرَاءَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التَّرَابَ، وَلَا قَلْدُ وَاللهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا وَلَقَدْ وَارَىٰ التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٣١)، ومسلم (٢٤٩٠)، واللفظ له.



تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، إِنَّ الْأُلَىٰ قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ (١).

وعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ رَجُلُّ لِلْبَرَاءِ: يَا أَبَا عُمَارَةَ، أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ، مَا وَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ، وَأَخِفَّا وُهُمْ فَالَّذَ لَا وَاللهِ، مَا وَلَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ، وَأَخِفَا وُهُمُ مُسَوّا، لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ – أَوْ كَثِيرُ سِلَاحٍ –، فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ، جَمْعَ هَوَاذِنَ وَبَنِي نَصْرٍ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ، وَقَالَ: «أَنَا النّبِيُّ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ، وَقَالَ: «أَنَا النّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»، ثُمَّ صَفَّهُمْ ('').

وعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: دَمِيَتْ إِصْبَعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ، فَقَالَ: «هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ»(٣).

### فضل الهجرة في سبيل الله:

قال الله تعالى: ﴿وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِدِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحَتْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠].

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٣٧)، ومسلم (١٨٠٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٠٢)، ومسلم (١٧٩٦).



وَعن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ سَطِّنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَةِ، وَإِنَّمَا لامْرِئ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ، كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»(۱).

فضل الهجرة والجهاد في سبيل الله:

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَيَهِكَ هُمُٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٤].

ن فضل الرباط في سبيل الله:

سبق في كتاب الجهاد.

فضل الشهادة في سبيل الله:

سبق في كتاب الجهاد.

فضل من جهز غازيًا في سبيل الله:

سبق في باب فضائل الجهاد في سبيل الله في كتاب الجهاد.

نفضل النفقة في سبيل الله:

سبق في كتاب الجهاد.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٦٨٩)، واللفظ له، ومسلم (١٩٠٧).



## ن فضل بذل النفس والمال في سبيل الله:

قال الله تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنَّ حَوْلَهُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللهِ وَلا يَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِمِ عَن نَفْسِهِ أَد ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَ لا يُصِيبُهُ مَ ظَمَأُ وَلا نَصَبُ وَلا يَعْمُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفّار وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوِ مَعْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَلا يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفّار وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوِ مَعْمَلُ اللّهُ وَلا يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفّار وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوِ نَيْلًا إِلّا كُنِبَ لَهُ مَ بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلا يَنْفَقُونَ وَلا يَظُولُونَ وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيّا إِلّا كُنِبَ هَمُ لُونَ ﴾ وَلا كَنْ مَاكَ مَنْ اللهُ عَمْلُونَ ﴾ وَالتوبة: ١٠٠ - ١٢١].

وَعَنْ أَبِي عَبْسٍ رَهَا لِللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ»(١).

○ فضل من أراد الجهاد فحبسه عذر:

سبق في باب من حبسه العذر عن الغزو في كتاب الجهاد.

○ فضل الغدوة والروحة في سبيل الله:

سبق في باب فضائل الجهاد في سبيل الله كتاب الجهاد.

ن فضل الصوم في سبيل الله:

سبق في كتاب الجهاد.

ن فضل الجرح في سبيل الله:

سبق في كتاب الجهاد.

ن فضل من احتبس فرسًا في سبيل الله:

سبق في كتاب الجهاد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٠٧).



### درجات المجاهدين في سبيل الله:

سبق في كتاب الجهاد.

ن فضل من قَتل كافرًا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلِيَا اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا» (١).

#### ن فضل منازل الشهداء:

سبق في باب فضل الشهادة في سبيل الله في كتاب الجهاد.

فضل الحراسة في سبيل الله:

سبق في كتاب الجهاد.

### ن فضل الخدمة في سبيل الله:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ تَعَالِلُهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي، فَقُلْتُ لَهُ: لاَ تَفْعَلْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ شَيْئًا، آلَيْتُ أَنْ لاَ أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ خَدَمْتُهُ (٢).

وَعَنْ أَنَسٍ تَعَافِّتُهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَیْ فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا المُفْطِرُ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارِّ، أَكْثَرُنَا ظِلًا صَاحِبُ الكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصَّوَّامُ، وَقَامَ المُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةِ وَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَ المُفْطِرُونَ اليَوْمَ بِالأَجْرِ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٩١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٨٨٨)، ومسلم (٢٥١٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٨٩٠)، ومسلم (١١١٩)، واللفظ له.



## فضائل العبادات

#### فضائل الطهارة

#### ن فضل الطهارة:

سبق في باب الحث على التطهر في كتاب الطهارة.

#### ن فضائل الوضوء:

سبق في كتاب الوضوء.

#### 🔾 فضل التيمن في الوضوء:

عَنْ عَائِشَةَ سَطِيْكُ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (١).

### ن فضل إسباغ الوضوء:

سبق في باب فضائل الوضوء في كتاب الوضوء.

## 🔾 فضل الذكر بعد الوضوء:

سبق في باب سنن الوضوء في كتاب الوضوء.

#### ن فضل الصلاة بعد الوضوء:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ سَلِيُكُ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِل، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إلا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ» (٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٦٨)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٤).



وَعَنْ حُمْرَانَ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ سَجَالَتُهُ أَنَّهُ رَأَىٰ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءِ، فَأَفْرَغَ عَلَىٰ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإناءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَجْهَهُ ثَلاثًا مِرَارٍ اللهِ عَلَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ إلى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ تَوضَّأُ نَحْو وُضُوبِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١).

وَعَنْ عُثْمَانَ سَخِلَتُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لا يَتَوَضَّأَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ، فَيُصَلِّي صَلاةً، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ الَّتِي تَلِيهَا» (٢٠).

#### ن فضل السواك:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلِطْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي أَوْ عَلَىٰ النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ»(٣).

وعن عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»(٤).

## فضائل الأذان

ن فضل الأذان:

سبق في كتاب الصلاة.

فضل متابعة الأذان:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَعَالِثُهَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٥٩)، واللفظ له، ومسلم (٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٦٠)، ومسلم (٢٢٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٨٨٧)، واللفظ له، ومسلم (٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه النسائي (٥).



المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلاةً صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ » (١٠).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ تَعَالَٰكُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهِ قال: «مَنْ قال حِینَ یَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَالفَضِيلَةَ، وَالفَضِيلَةَ، وَالفَضِيلَةَ، وَالفَضِيلَةَ، وَالفَضِيلَةَ، وَالْفَصِيلَةَ، وَالْفَصِيلَةَ، وَالْفَصِيلَةَ، وَالْفَضِيلَةَ، وَالْفَصِيلَةَ، وَالْفَصِيلَةَ، وَالْفَصِيلَةَ، وَالْفَصِيلَةَ، وَالْفَصِيلَةَ، وَالْفَصِيلَةَ، وَالْفَصِيلَةَ، وَالْفَيامَةِ»(٢).

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ سَعِلْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةُ، أَنَّهُ قال: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالإِسْلامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ (٣).

فضل الدعاء بين الأذان والإقامة:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَجَالِفَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدُّعَاءُ لا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذانِ وَالإِقَامَةِ» (١٠).

## --·--%%-·---

#### فضائل الصلاة

#### ن فضل الصلاة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ اُتَٰلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ ۚ إِنَّ الصَّكَاوَةَ ۚ إِنَّ اللهُ تعالَىٰ: ﴿ اللهُ تَعَالَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِّرِ وَلَذِكْرُ ٱللّهِ أَكْبَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٢١)، وأخرجه الترمذي (٢١٢)، وهذا لفظه.



وقال الله تعالىٰ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-٢].

وَعَن ابْنِ عُمَرَ تَعَلِّقُهَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ: «إِنَّ الإِسْلاَمَ بُنِي عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ»(١).

فضل الصلوات الخمس:

سبق في كتاب الصلاة.

فضل أداء الصلاة على وقتها:

سبق في باب فضل الصلاوات الخمس في كتاب الصلاة.

ن فضل المشي إلى الصلاة في المسجد:

سبق في باب فضل صلاة الجماعة في كتاب الصلاة.

ن فضل صلاة الجماعة:

سبق في كتاب الصلاة.

فضل من غدا إلى المسجد وراح:

سبق في باب الصلوات الخمس في كتاب الصلاة.

○ فضل إتيان الصلاة بسكينة ووقار؛

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَظِيْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِيْهُ قال: «إِذَا ثُوّبَ لِلصَّلاةِ فَلا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلَّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَىٰ الصَّلاةِ فَهُوَ فِي صَلاةٍ»(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦) (٢٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢)، واللفظ له.



#### ○ فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالِمُكُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قال: «أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟». قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قال: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَىٰ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟». قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قال: «أَسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَىٰ الخَطَايِ المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَىٰ المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»(١).

## ن فضل صلاة الفجر والعصر:

عن أبي موسىٰ تَعَطِّنُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ صَلَّىٰ البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ»(٢).

وعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الغِفَارِيِّ وَ الْعَصْلَةُ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنٍ (٣).

### ○ فضل صلاة العشاء والفجر:

سبق في باب فضل صلاة الجماعة في كتاب الصلاة.

## ○ فضل الصف الأول وتسوية الصفوف:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخَالِكُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالطَّفَ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا» (١٠).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً سَكُمُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قال: «يُتِمُّونَ الصُّفُ الْمُلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قال: «يُتِمُّونَ الصُّفُ الْمُونَ الصَّفَّ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٧٤)، ومسلم (٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٣٠).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦١٥)، واللفظ له، ومسلم (٤٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٣٠).



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَطْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا» وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (١).

## ن فضل يوم الجمعة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ، قالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، يَوْمُ الجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أَدْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ»(٢).

فضل من اغتسل واستمع الخطبة وصلى الجمعة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَا اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قال: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَىٰ الجُمُعَةُ فَصَلَّىٰ مَا تُكَّىٰ الجُمُعَةُ فَصَلَّىٰ مَا تُكُم اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَصَلَّىٰ مَا تُكْمَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَصَلَّىٰ مَا مُعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأَخْرَىٰ، وَفَصْلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ »(٣).

فضل آخر ساعة من يوم الجمعة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰ قَالَ: قالَ أَبُو القَاسِمِ عَلَيْهِ: «إِنَّ فِي الجُمْعَةِ لَسَاعَةً، لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إلا أعْطَاهُ إِيَّاهُ». وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا (٤).

## ن فضل قيام الليل:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٩٤)، ومسلم (٨٥٢).



بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمُّ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللهَ فَلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٥ - ١٧].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالِمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ، صَلاةُ اللَّيْلِ»(١).

## فضل الصلاة آخر الليل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَالَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي، فَأَغْفِرَ لَهُ»(٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَٰكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهِ سُئِلَ: أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ اللهِ عَلَیْهِ سُئِلَ: أَیُّ الصَّلاةِ الْفَضَلُ الصَّلاةِ، بَعْدَ المَکْتُوبَةِ، وَأَیُّ الصَّلاةِ الصَّلاةِ الصَّلاةِ الصَّلاةِ الصَّلاةِ الصَّلاةِ المَکْتُوبَةِ، الصَّلاةِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّم»(٣).

وَعَنْ عَمْرِو بْن عَبَسَةَ نَعَالَىٰ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنَ الأُخْرَىٰ أَوْ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَغَىٰ ذِكْرُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الأُخْرَىٰ أَوْ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَغَىٰ ذِكْرُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ اللهَ عَبَرَيَكِكُ عِنَ الأَخْرَ اللهَ عَبَرَيَكِكُ مِنَ العَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرَ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذَكُرُ اللهَ عَبَرَيَكِكُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، فَإِنَّ الصَّلاةَ صَلاَةِ الكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلاةَ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ قِيدَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ، وَهِيَ سَاعَةُ صَلاَةِ الكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلاةَ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ قِيدَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٦٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١٤٥)، واللفظ له، ومسلم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٦٣).



رُمْحِ وَيَذَهَبَ شُعَاعُهَا، ثمَّ الصَّلاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّىٰ تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ، فَدَعِ الصَّلاةَ حَتَّىٰ يَفِيءَ الفَّيْءُ ثمَّ الصَّلاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ (۱).

## ن فضل الدعاء بالليل:

عَنْ جَابِرِ سَيَطْنُهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا رَجُلُّ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ»(٢).

## ن فضل قيام رمضان:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَيَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٣).

## فضل قيام ليلة القدر:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَطِيُّكُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَظِيًّةِ قالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٤٠).

## فضل الوتر آخر الليل:

عَنْ جَابِرٍ تَعَالَىٰكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ: «مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةُ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ »(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٥٧٩)، وأخرجه النسائي (١٥٧٢)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٠٠٩)، واللفظ له، ومسلم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٩٦٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٥٥).



#### ○ فضل السنن الراتبة:

عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ تَطَالُكَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّىٰ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الجَنَّةِ»(١).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ سَلِظْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ (٢٠).

عَنْ عَائِشَةَ سَعِظْتُهَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَداةِ (٣).

#### نفضل صلاة الضحى:

عَنْ أَبِي ذَرِّ تَعَلِّلُتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قال: «يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلامَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَصْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ وَكُلُّ تَحْمِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَىٰ »(٤٠).

## ○ أفضل وقت صلاة الضحى:

عَن الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ تَكَلِّكُ رَأَىٰ قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضَّحَىٰ، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «صَلاةُ الأَوَّ أَبِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١٦٥)، واللفظ له، ومسلم (٧٢٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١٨٢)، واللفظ له، ومسلم (٧٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٢٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٤٨).



#### ن فضل كثرة السجود:

عَنْ رَبِيعَة بْن كَعْبِ الأَسْلَمِيّ سَخَطْلِيهُ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُويِهِ وَحَاجَتِهِ. فَقَالَ لِي: «سَلْ». فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ. قَال: «أَوْ غَيْرَ ذَلِك؟»، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قال: «فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»(١).

وَعَنْ مَعْدَان بْن أَبِي طَلْحَةَ اليَعْمُرِيّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ تَعَالِيُّهُ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فقلتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَل أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الجَنَّةَ، أَوْ قال قُلْتُ: إِخْبِ اللهُ بِهِ الجَنَّة، أَوْ قال قُلْتُ: بِأَحَبِ اللهُ عِمَالِ إِلَىٰ اللهِ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِيَةَ فَقَالَ: سِأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ اللهِ، فَإِنَّكَ لا تَسْجُدُ اللهِ سَجْدَةً إِلا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً »(٢).

#### فضل صلاة النوافل في البيوت:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَجَالِيُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «... عَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي بَيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلا الصَّلاةَ المَكْتُوبَةَ »(٣).

## ن فضل صلاة السنن الرواتب في البيوت:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَنْ تَطُوَّعِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِب، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِب، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصلِّي وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ يُصلِّي وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا لَو ثُونَ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلُ تِسْعَ رَكَعَاتٍ، فِيهِنَّ الوِثْرُ، وَكَانَ يُصلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١)، واللفظ له.



طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأُ وَهُوَ قَائِمٌ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ، صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ (١).

#### فضل أداء الفرائض والنوافل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَكِظْنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي النَّي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي النَّي يَشْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكُرَهُ المَوْتَ وأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ اللَّهِ (٢).

## 🔾 فضل ركعتي الوضوء:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ سَيَظْتُهُ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ، فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَذْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إلا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»(٣).

## ○ فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخِالِئَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١٩٠)، واللفظ له، ومسلم (١٣٩٤).



وعَنْ جَابِرِ تَعَالَّكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَنْفَلُ مِنْ أَنْفِ صَلاَةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْفِ صَلاَةٍ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَنْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ (١).

## ن فضل الصلاة في بيت المقدس:

عن أبي ذَرٍ تَعَالِمُ قَالَ: تَذَاكَرنَا وَنَحْنُ عِندَ رَسولِ اللهِ عَلَيْهِ أَيُّهُما أَفْضَلُ: مَسجِدُ رَسولِ اللهِ عَلَيْهِ أَيُّهُما أَفْضَلُ: «صَلاةٌ مَسجِدُ رَسولِ اللهِ عَلَيْهِ: «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ، وَلَنِعْمَ المُصَلَّىٰ»(٢).

## ن فضل الصلاة في مسجد قباء:

عَنْ سَهْل بْن حُنَيْفٍ سَهِلْ أَن عُنَيْفٍ سَهِلْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَىٰ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّىٰ فِيهِ صَلاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ»(٣).

## فضل الصلاة على الجنازة واتباعها:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم، إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحُدٍ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ »(٤).

## 🔾 فضل من صلى عليه مائة فأكثر:

عَنْ عَائِشَةَ تَعَلِيْهِا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قال: «مَا مِنْ مَيَّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (١٤٧٥٠)، وأخرجه ابن ماجه (١٤٠٦)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الحاكم (٨٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه النسائي (٦٩٩)، وأخرجه ابن ماجه (١٤١٢)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٧)، واللفظ له، ومسلم (٩٤٥).



المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلا شُفِّعُوا فِيهِ»(١).

#### 🔾 فضل من صلى عليه أربعون فأكثر:

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيُّكُمَ أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ! انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قال: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قال: نَعَمْ، قال: أخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّكِيْ فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لا يُشْرِكُونَ يَقُومُ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لا يُشْرِكُونَ يَقُومُ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ (٢) اللهِ اللهِ شَيْئًا إِلا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ (٢) اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِيهِ (٢) اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ فَيهِ اللهُ فِيهِ (٢) اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَيهِ اللهُ فِيهِ (٢) اللهِ اللهُ فَي اللهُ فِيهِ (٢) اللهِ اللهُ فَيهِ اللهُ فِيهِ اللهِ اللهُ فَي اللهُ فِيهِ اللهِ اللهُ فَي اللهُ فِيهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فِيهِ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَيْ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فِي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَا اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

## 🔾 فضل من مات صفيُّه واحتسبه عند الله ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: مَا لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلا الجَنَّةُ»(٣).

## فضائل الزكاة

#### فضل أداء الزكاة:

قال الله تعالى: ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَهُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ ﴾ [التوبة: ١٣].

وقال الله تعالىٰ: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَ وْقَالْحِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-٤].

وقال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٢٤).



ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٧٧].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَٰتُهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقال: دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَل، إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّة. قال: «تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ المَكْتُوبَة، وَتُوَيّق، وَتُوبَة وَلَّوَيْم الرَّكَة المَكْتُوبَة، وَتُوبَة وَلَّوْدِي الزَّكَاة المَفْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لا أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا، فَلَمَّا وَلَّىٰ، المَفْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لا أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا، فَلَمَّا وَلَّىٰ، قال النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرُ إِلَىٰ هَذَا» (١٠).

#### ○ فضل الإسرار بالصدقة:

قال الله تعالى: ﴿إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمَا هِمَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُكَارَةَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٧١].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَالَىٰ فِي النَّبِيِّ عَالِيَّةٍ قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّهُ إِلا ظِلَّهُ:... وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ (٢٠).

#### ○ فضل الجهر بالصدقة لمصلحة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٤].

وَعَنْ جَرِيرٍ نَعَالَىٰتُهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قال: فَجَاءَهُ قَوْمُ مُ حُفَاةٌ عُرَاةٌ – وفيه – فَقَالَ عَلَيْهِ: «... تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ تَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ (حَتَّىٰ قال) وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». قال: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، قال: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٣٩٧)، واللفظ له، ومسلم (١٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٢٣)، واللفظ له، ومسلم (١٠٣١).



مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «مَنْ سَنَّ فِي الإسلامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وَزُرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (١).

#### ○ فضل الصدقة من الكسب الطيب:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَاظَتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسُبِ طَيِّبٍ، وَلا يَقْبَلُ اللهُ إِلا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّيهَ أَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ»(٢).

#### ن فضل الصدقة:

قال الله تعالىٰ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ لَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

وقال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيدٌ ﴾ [الحديد: ١٨].

وقال الله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنُبُلَةٍ مِّانَةُ حَبَّةٍ وَاللهَ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَغِيظِنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَظِيةٌ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»(٣).

وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا» ؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ: «بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤١٠)، واللفظ له، ومسلم (١٠١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٤٧٠).



وعن عبد الله بن الشخير قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَانُ وَهَلْ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟»(١).

وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ مَسَاكِينَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ غَيْرُهُ أَوْ عِدَّةً مِنْ صَدَقَةٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ: «أَعْطِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصَىٰ عَلَيْكِ» (٢٠).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِطُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ، وَلا يَقْبَلُ اللهُ إِلا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَسْبِ طَيِّبٍ، وَلا يَقْبَلُ اللهُ إِلا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمُا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّىٰ تَكُونَ مِثْلَ الحَبَلِ» (٣).

وعن أبي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمُسِكَهُ شَرُّ لَكَ، وَلا تُلامُ عَلَىٰ كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ النَّعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ»(٤).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِ اللهِ قَالَ: «مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبَّتَانِ أَوْ جُنَّتَانِ، مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَىٰ تَرَاقِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ - وَقَالَ الْآخَرُ: فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ - وَقَالَ الْآخَرُ: فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ - أَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرَّتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ الْآخَرُ: فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ - أَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرَّتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ، قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، حَتَىٰ تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ» أَنْ يُنْفِقَ، قَلَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَ: «يُوسِّعُهَا فَلا تَتَسِعُ» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٥٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٧٠٠)، واللفظ له، والنسائي (٢٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤١٠)، واللفظ له، ومسلم (١٠١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٠٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٤٤٣)، ومسلم (١٠٢١).



#### الصدقة على الأرحام:

عن مَيْمُونَةَ بِنْت الحَارِثِ تَعَالَىٰهَا، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي، قَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ»(١). «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ»(١).

#### ○ أفضل الصدقة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظُمُ أَجْرًا؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَىٰ الفَقْرَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَىٰ الفَقْرَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَىٰ الفَقْرَ وَتَأْمُلُ الغِنَىٰ، وَلا تُمْهِلُ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ هُاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## ن فضل صدقة المُقِلّ:

قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ تَبَوَّءُ و الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخِطْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلا يَقْبَلُ اللهُ إِلا الطَّيِّب، إِلا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَنَّ الرَّحْمَنِ حَتَىٰ تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ » (٣).

#### ن فضل التعفف:

قال الله تعالىٰ: ﴿ لِلْفُـ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِـ رُوا فِ سَـ بِيــلِ ٱللَّهِ لَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٩٢)، واللفظ له، ومسلم (٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤١٩)، واللفظ له، ومسلم (١٠٣٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤)، واللفظ له.



يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآ مِنَ التَّعَفُّفِ يَعْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مَ رَضُواْ مَا ءَاتَهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩].

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ سَجَالِيَّهُ أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ، سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّىٰ نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَال: «مَا عَنْدَهُ، فَقَال: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذَّ خِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُعْفِهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُعْفِهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُعْفِهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُعْفِهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفِّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْفِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُعْفِهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْفِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفِّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفِّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعْفِهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفِّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِقُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِ لَهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِقُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِقُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِقُ اللهُ وَمِنْ يَسْتَعْفِقُ اللهُ وَمَنْ يَسُتَعْفِقُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِقُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِقُ اللهُ اللهُ وَمَا أَعْطِي أَحَدُ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ » (١٠).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَعَالَٰتِهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ» (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: ﴿ لَأَنْ يَغْدُو ٓ أَحَدُكُمْ، فَيَحْطِبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيُدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (٣).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَلِطُنِيِهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ا**سْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ** بِشَوْصِ السِّوَاكِ» (٤<sup>)</sup>.

وعن حَكِيم بْن حِزَامٍ سَخَالِكُهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيْهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٦٩)، واللفظ له، ومسلم (١٠٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٧٠)، ومسلم (١٠٤٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (١٢٥٧).



سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ كُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ كُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَىٰ»، قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَى أَفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ تَعَالَٰكُهُ، يَدْعُو حَكِيمًا إِلَىٰ العَطَاءِ، فَيَأْبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ عُمَلِكُهُ وَعَلَى مَعْشَرَ اللهِ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الفَيْءِ فَيَأْبَىٰ أَنْ يَأْبَىٰ أَنْ يَأْخُذَهُ، اللهِ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الفَيْءِ فَيَأْبَىٰ أَنْ يَأْبَىٰ وَلَهُ مِنْ هَذَا الفَيْءِ فَيَأْبَىٰ أَنْ يَأْبُونُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ حَتَىٰ تُوفِقِي وَيَابَىٰ أَنْ يَأْبَىٰ أَنْ يَأْبَىٰ أَنْ يَأْبَىٰ أَنْ يَأْبَىٰ الْعَلَىٰ مَتَىٰ تُوفِقِي وَيَابَىٰ الْيَاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ حَتَىٰ تُوفَقِي اللهُ عَلَىٰ تُولُقُ فَي (١).

وعن معاوية تَعَيِّظْتُهُ عن رسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ، كَانَ كَاطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ﴾ (٢).

وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ، لَمْ تُسَدَّ فَاقَتْهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ، أَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَىٰ، إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلِ، أَوْ غِنَىٰ عَاجِلِ» (٣٪).

وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ ﴾(١٠).

وعن عبد الله بن عمر أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّىٰ يَلْقَىٰ اللهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٧٢)، ومسلم (١٠٣٥)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٧٢)، ومسلم (١٠٣٥).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود (١٦٤٥)، والترمذي (٢٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أبو داود (١٦٣٩)، والترمذي (٦٨١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٠٤٠).



وعن أبي سعِيدِ الحدري، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ مَالٌ فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ بِقَبْضَةٍ يُعْطِيهِمْ فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَعْطَاهُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ أَوْ رِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي فَزَادَهُ، ثُمَّ وَلَّىٰ ذَاهِبًا فَقَالَ قَالَ: زِدْنِي فَزَادَهُ، ثُمَّ وَلَّىٰ ذَاهِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ ثُمَّ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ ثُمَّ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ وَمَ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ ثُمَّ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ وَيَجْعَلُ فِي ثَوْبِهِ نَارًا ثُمَّ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِنَارٍ ﴾ (١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثَّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ﴾(٢).

ومعاوية بن حيدة القشيرى قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا. قَالَ: «يَتَسَاءَلُ الرَّجُلُ فِي الْجَائِحَةِ أَوِ الْفَتْقِ لِيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ اسْتَعَفَّ »(٣).

### 🔾 فضل الإنفاق في وجوه الخير:

قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ اللهِ لِيُوَقِيّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ مَعْ فُورُشَكُورُ ﴾ [فاطر: ٢٩-٣٠].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيةٍ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُوْ وَأَنفَقُواْ هُمُ آجُرٌ كِبِيرٌ ﴾ [الحديد: ٧].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَالَئِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ الْحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» (٤).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٤١).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد (٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠).



## فضل صدقة المرأة من مال زوجها:

عَنْ عَائِشَةَ سَيَظْنَهَا قَالَتْ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا»(١).

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ»(٢).

## ) فضل صدقة الخازن والخادم:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ تَعَالَٰتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْهُ قَالَ: «إِنَّ الخَازِنَ المُسْلِمَ الأَمِینَ الَّذِي يُنْفِذُ (وَرُبَّمَا قَال يُعْطِي) مَا أَمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَقَرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَىٰ الَّذِي أَمِرَ لَهُ بِهِ -أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ»(٣).

وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَىٰ آبِي اللَّحْمِ سَحِظْتُهُ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَعَلْقَ عُمَيْرٍ مَوْلَىٰ آبِي اللَّحْمِ سَحِظْتُهُ قَالَ: «نَعَمْ، وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ» (٤٠).

## ○ فضل القرض الحسن:

وقال الله تعالىٰ: ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِّعِفَهُۥ لَهُۥ أَضْعَافًا

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٠٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٣٤)، ومسلم (١٠٢٩). واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٣٨)، ومسلم (١٠٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٠٢٥).



كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (١).

#### ن فضل سقي الماء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالِمُكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قال: «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَنَزَلَ بِئُرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبِ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَىٰ مِنَ العَطَشِ، فَنَزَلَ بِئُرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبِ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَىٰ مِنَ العَطَشِ، فَقال: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلاَّ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ العَطَشِ، فَقال: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلاَ خُفَّةُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِي فَمَلاً خُفَّةُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِي فَسَقَىٰ الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ»، قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ أَجُرًا؟ قال: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجُرٌ» (٢٠).

# فضل الزرع والغرس:

عَنْ جَابِرِ تَعَالِمُنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا إِلا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكِلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ» (٣).

وَعَنْ جَابِرٍ نَعَالِيْكُ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ ذَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ مُبَشِّرِ الأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلِ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلِيْهِ: «مَنْ خَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ» فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: «لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا مُسْلِمٌ، فَقَالَ: «لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٣٦٣)، واللفظ له، ومسلم (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٥٥٢).



# دَابَّةٌ وَلا شَيْءٌ إِلا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ»(١).

#### فضائل الصيام

#### ் فضل الصيام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَاظَيْهُ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ عَيَالِهُ: «قال اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَوْفُثُ وَلا يَصْخَب، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ» (٢).

#### ن فضل الصائمين:

عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ سَعِيْكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا باب يُسَمَّىٰ الرَّيَّانَ، لا يَدْخُلُهُ إِلا الصَّائِمُونَ »(٣).

فضل من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١٠).

🔾 فضل من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَطْ فَيُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، إيمَانًا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٠٤)، واللفظ له، ومسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٢٥٧)، واللفظ له، ومسلم (١١٥٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٨)، واللفظ له، ومسلم (٧٦٠).



وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » (١).

○ فضل من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلِيْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٢٠).

#### ) أفضل الصيام:

عَنْ عَبْد اللهِ بَنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ سَلَّكُمَا قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ يَقُولُ الأَقُومَنَّ النَّيْلَ وَلأَصُومَنَّ النَّهَارَ، مَا عِشْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «آنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ». فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَلِكَ». فَقُلْتُ لَهُ عَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَئَةَ آيَام، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيامِ الدَّهْرِ». قال قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْطِرْ يَوْمَانِي»، قال قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قال: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَا» (٣).

## 🔾 فضل صوم مُحرَّم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ» (٤٠٠).

### فضل من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ سَيَطْنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَثْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٧١)، واللفظ له، ومسلم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٠١)، واللفظ له، ومسلم (٧٦٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١١٦٤).



## فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر:

عَنْ عَبْدَ اللهِ بن عَمْرِ وَ تَعَلِيْهُمَا قَالَ: أَخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنِّي أَقُولُ: وَاللهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ. فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بأبي أَنْتَ وَأُمِّي، قال: «فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ»(۱).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِكُ قَال: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثِ: «صِيَامِ ثَلاثَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَىٰ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ»(٢).

## ن فضل صوم يوم الاثنين:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ تَعَالِمُكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ، عَنْ صَوْمِ الاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: «فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ »(٣).

## 🔾 فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ تَعَظِيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ» قال: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ» (٤).

ن فضل الصوم في سبيل الله:

سبق في كتاب الجهاد.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٧٦)، واللفظ له، ومسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٨١)، واللفظ له، ومسلم (٧٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١٦٢).



#### 🔾 فضل السحور:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ نَصَالِكُ وَاللَّهِ قَالَ: قال النَّبِيُّ عَيَالِيَّةِ: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»(١).

## فضل تعجيل الإفطار:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ سَجِّكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ ﴾ (٢).

## فضائل الحج والعمرة

## ○ فضل عشر ذي الحجة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمَا الْحَمَلُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي عَبَّاسٍ سَمَا الْحَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ». قَالُوا: وَلا الْجِهَادُ، إلّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» (٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلا الجِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ سَبيلِ اللهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذلِكَ بِشَيْءٍ» (٤٠).

## فضل الحج المبرور:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخِطْنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَظِيْهُ يَقُولُ: «مَنْ حَجَّج للهِ، فَلَمْ يَرْفُثْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٢٣)، واللفظ له، ومسلم (١٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٥٧)، واللفظ له، ومسلم (١٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٦٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٤٣٨)، وأخرجه الترمذي (٧٥٧)، واللفظ له.



وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ(1).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَالَىٰ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَیْهِ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قال: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: «جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: «حَبُّ مَبْرُورٌ»(٢).

#### فضل العمرة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَٰكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَالَهِ قَال: «العُمْرَةُ إِلَىٰ العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الجَنَّةُ»(٣).

#### ن فضل الطواف بالبيت:

عن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْ أَنَّهُ قَالَ لَا بْنِ عُمَرَ سَلَّالَيْمَا نِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرَّكْنَيْنِ، الحَجَرَ الأَسْوَدَ، وَالرُّكْنَ اليَمَانِي؟ فَقال ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَفْعَلْ، فَقَدْ الرُّكْنَيْنِ، الحَجَرَ الأَسْوَدَ، وَالرُّكْنَ اليَمَانِي؟ فَقال ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَفْعَلْ، فَقَدْ سَمِعْتُهُ سَمِعْتُهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، يَقُولُ: «إِنَّ اسْتِلامَهُمَا يَحُطُّ الخَطَايَا»، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ»، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلا وَضَعَهَا، إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَجَاتٍ» (١٠).

### ن فضل التلبية:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ سَكِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِي إِلَّا لَبَّىٰ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّىٰ تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا »(٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٥٢١)، واللفظ له، ومسلم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٥١٩)، واللفظ له، ومسلم (٨٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٧٧٣)، واللفظ له، ومسلم (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (٢٤٦٢)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (٩٥٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٢٨)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه (٢٩٢١).



#### فضل الحلق في النسك:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِیْ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ». قَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ! وَلِلْمُقَصِّرِینَ؟ قَال: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ». قَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ! رَسُولَ اللهِ! وَلِلْمُقَصِّرِینَ؟ قَال: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ». قَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ! وَلِلْمُقَصِّرِینَ؟ قَال: «وَلِلْمُقَصِّرِینَ» (۱).

## ن فضل يوم عرفة:

عَنْ عَائِشَة سَيَظِيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَا مِنْ يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُّ المَلائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ؟»(٢).

#### ○ فضل يوم النحر:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَذَنُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَّ الْأَحَبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيَ ۗ مِنَ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبَّتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ ۚ وَإِن تَوَلَيْتُمُ فَاعُلَمُواْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: ٣].

## نحر الهدي:

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَهِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَا الله عَالَى الله تعالى: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَهِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَالْمُعَمَّرَ فَالْمُعَمِّوا اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَاللّهِ عِمُوا الْقَانِعَ وَٱلْمُعَمَّرَ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَشَكُمُ وَنَ ﴿ لَنَ يَنَالَ اللّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَآؤُهَا وَلَا كُمْ لَيْلَكُ مِنْ اللّهُ عَلَى مَا هَدَىنَكُمْ وَبَشِيرِ اللّهُ عَلَى مَا هَدَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا هَدَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَا هَدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا هَدَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٤٨).



#### فضل أيام التشريق:

قال الله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي ٓ أَيَّامِ مَعْدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَدَأَخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَلُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

وَعَنْ نَبَيْشَةَ الهُذَلِيِّ سَيَظْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ آيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ»(١).

#### فضل العمرة في رمضان:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَعَالَٰتُهَا قال: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ عَلَیْهُ مِنْ حَجَّتِهِ، قال لأُمِّ سِنَانِ الأَنْصاریَّةِ: «مَا مَنَعَكِ مِنَ الحَجِّ»؟ قالتْ: أَبُو فُلانٍ، تَعْنِي زَوْجَهَا، كَانَ لَهُ الأَنْصاریَّةِ: «مَا مَنَعَكِ مِنَ الحَجِّ»؟ قالتْ: أَبُو فُلانٍ، تَعْنِي زَوْجَهَا، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قال: «فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي»(٢).

## 🔾 فضل المتابعة بين الحج والعمرة:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَيَظْنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيانِ الفَقْرَ وَالذُنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَث الحَدِيدِ وَالذَهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ» (٣).

#### ن فضل حج النساء:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ سَخَالِكُ النَّهَا قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلا نُجَاهِدُ؟ قال: «لا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَبُّ مَبْرُورٌ »(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٤١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٨٦٣)، واللفظ له، ومسلم (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد (٣٦٦٩)، وأخرجه الترمذي (٨١٠)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٥٢٠).



#### فضل الاستغفار والتوبة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥكَاتَ غَفَّارًا ﴿ ثُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُۥكَانَ غَفَّارًا ﴿ ثَالِمَ مُنْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّذَرَارًا ﴿ اللهِ تعالىٰ : ١٠ - ١١].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَنِ ٱسۡتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيْهِ يُمَنِّعْكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِكُلُ دِى فَضْلِ فَضْلَةً أَوَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ [هود: ٣].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَجِيبٌ ﴾ [المائدة: ٧٤].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّتَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنَتِ بَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللّهُ ٱلنَّيِيَ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْ مَعَهُ أَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ ٱلتَّهِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ١].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَكُواْ فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسَتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَكُواْ وَهُمْ فَاسَتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَكُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ يَعْلَمُونَ وَهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَفِيمًا وَخِنَاتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلَادِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُالْعَلَمِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥، ١٣٥].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمٌ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمٌ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسُتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالِمُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «وَاللهِ إِنِّي اللهِ عَلَيْهِ لِأَنْ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٠٧).



وَعَنِ الْأَغَرِّ المُزَنِيِّ سَلِطْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، فِي اليَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ» (١٠).

وعن أبي موسى الأشعري قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ: «مَا أَصْبَحْتُ غَدَاةً قَطَّ، إِلَا اسْتَغْفَرْتُ اللهَ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ» (٢٠).

وعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ تُعَدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الوَاحِدِ مِائَةُ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ»(٣).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الإسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ»(٤٠).

وعَن ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ» (٥). وعَنْ أَنْسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» (٦).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطاً خَطِيئَةً نُكِتَتُ فِي قَلْبِهِ ثُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّىٰ تَعْلُو قَلْبُهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ ﴾ ﴿ كَلَّا بُلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (٧).

وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَظِيْكُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٠٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٣٨١٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: اخرجه أبو داود (١٥١٦)، والترمذي (٣٤٣٤)، وابن ماجه (٣٨١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٩).

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه الترمذي (٣٥٣٧)، وابن ماجه (٤٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) حسن: أخرجه الترمذي (٢٤٩٩)، وابن ماجه (٤٢٥١).

<sup>(</sup>٧) حسن: أخرجه الترمذي (٣٣٣٤)، وابن ماجه (٤٢٤١).



#### فضل إنظار الموسر:

عَنْ حُذَيْفَةَ سَيَا اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قالوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قال: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَاوَزُوا عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنِ المُوسِرِ، قال: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وسِرِ، قال: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وسِرِ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللّهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ و

# ن فضل الإصلاح بين الناس:

قال الله تعالىٰ: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَىٰ لَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِن طَابِهَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَفْنَتُلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَتَ إِلَى آمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَى فَقَنِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَى تَفِيءَ إِلَى آمْرِ ٱللَّهُ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُواً إِنَّ اللَّهُ عَلِيكَ أَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ آخُويَكُمْ وَاتَّقُوا ٱللّهَ لَعَلَمُ وَمُؤْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ آخُويَكُمْ وَاتَقُوا ٱللّهَ لَعَلَى لَا مَعْدُوا بَيْنَ آخُورًا بَيْنَ آخُويَكُمْ وَاتَعْدُوا اللّهَ لَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَطِّتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ سُلامَىٰ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ، (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَخُلُقٍ حَسَنٍ» (٣).

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٠٧٧)، واللفظ له، ومسلم (١٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٠٠٧)، واللفظ له، ومسلم (١٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه البيهقي في الشعب (١٠٥٨٠).



# وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ»(١).

#### ن فضل العدل:

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِوَ ٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِوَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَٰ وَاتَّقُواْ ٱللّهَ ۚ إِنَّ اللّهَ أَلِكَ اللّهَ خَبِيرُا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨].

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنئَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِلِيَّةٍ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعُابَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى ۚ ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو سَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْد اللهِ عَلَيْهِ عَبْد أَوْنَ اللهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ﷺ: وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا» (٢٠).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِكُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِكُهُ، قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَدْلُ....»(٣).

وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ المُجَاشِعِيِّ سَجَالِيُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ ذَاتَ يَوْمِ فِي خُطْبَتِهِ: «... وَأَهْلُ الجَنَّةِ ثَلاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَىٰ وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ »(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩١٩)، والترمذي (٢٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٢٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٢٣)، واللفظ له، ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٨٦٥).



الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثًا، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَ فَارًّا مِنَ الزَّحْفِ»(١).

وعَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طُوبَىٰ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ السَّيغُفَارًا كَثِيرًا» (٢).

## من شروط التوبة الاقلاع عن الذنب:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوۤا أَوْ يُصَكَلَبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ ٱيَدِيهِ مِ وَٱرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِن أَن يُقَتَّلُوۤا أَوْ يُضَكَلُوۡا أَوْ يُنفَوْا مِن اللَّرَضِ ذَالِكَ لَهُ مِّ خِلْكُ إِلَّا ٱلَذِينَ اللَّارَضِ ذَالِكَ لَهُ مِ خِرْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣- ٣٤].

#### من شروطها الندم:

عَنِ ابْنِ مَعْقِل، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْهِ: «النَّدَمُ تَوْبَةٌ»، فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَيْكِيْهُ يَقُولُ: «النَّدَمُ تَوْبَةٌ»، قَالَ: نَعَمْ (٣).

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّنْبِ: النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ» (٤).

## ) التحلل من المظالم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَظُّتُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الحاكم (١٨٨٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٣٨١٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (٢٥١٧).



مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلُ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ (١).

#### ------

#### فضائل المعاملات

#### فضل الورع في المعاملات:

عَنِ النَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ) «إِنَّ الحَلالَ بَيِّنُ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنُ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا النَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ) «إِنَّ الحَلالَ بَيِّنُ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنُ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي يعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الحِمَىٰ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلا الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىٰ، أَلا وَإِنَّ حِمَىٰ اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كُلَّهُ، أَلا وَهِيَ القَلْبُ (٢).

وعَنْ أَبِي الحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ (٣).

وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي الدَّهْمَاءِ، قَالَا: كَانَا يُكْثِرَانِ السَّفَرَ نَحْوَ هَذَا الْبَيْتِ، قَالَا: أَتْنِنَا عَلَىٰ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ الْبَدَوِيُّ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ يُعَلِّقُهُ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمُهُ اللهُ وَقَالَ: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ ﴾ (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، والنسائي (٥٧١١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (٢٠٧٣٩).



#### ن فضل الإحسان:

قال الله تعالىٰ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَاتَرٌ وَلَا ذِلَةً ۚ أَوْلَيْهِكَ ٱصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [يونس: ٢٦].

وقال الله تعالىٰ: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى َالنَّهُ لُكَثِّوَأَخْسِنُوٓٱ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وقال الله تعالىٰ: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: ٧].

وقال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِوَ الْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْبِكَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِوَالْمُنَكَ رِوَالْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

وقال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِى ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓٵً بِمَاكُنتُهُ تَعۡمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَاكِ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [المرسلات: ١١ – ١٤].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ بَكَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَ وَلَاخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾ [البقرة: ١١٢].

## الإحسان للأرملة واليتيم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «السَّاعِي عَلَىٰ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ – وَأَحْسِبُهُ قَالَ – وَكَالْقَائِم لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِم لَا يُفْطِرُ »(١).

## ) الإحسان إلى الحيوان:

عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: «اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٥٣)، ومسلم (٢٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٥٤٨).



وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَتُرِيدُ أَنْ تُصْجِعَهَا»(١).

وعن سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الضَّالَّةُ تَرِدُ عَلَىٰ حَوْضِي، فَهَلْ فِيهَا أَجْرٌ إِنْ سَقَيْتُهَا؟، قَالَ: «ا**سْقِهَا، فَإِنَّ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّىٰ أَجْرً**ا»<sup>(؟)</sup>.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِثُرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَىٰ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكُلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكُلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْعَطَشِ مَثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِعُرُ فَمَلَا خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّىٰ رَقِيَ فَسَقَىٰ الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا ؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ " (٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِثْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا» (٤).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرِيٌّ مِنْ جِنِّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا طَائِرٍ إِلَّا آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٥).

وعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَعْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (٦).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الحاكم (٧٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن حبان (٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٣)، ومسلم (٢٢٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٢١)، ومسلم (٢٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه ابن خزيمة (١٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٩٥٥).



وعن قرة بن إياس أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ، وَأَنَا أَرْحَمُهَا – أَوْ قَالَ: «وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا أَرْحَمُهَا – فَقَالَ: «وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ(١).

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يَعَالِيهُ: «من المع أبي أمامة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة»(٢).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَو، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْم، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا، أَوْ حَائِشَ نَخْل، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُل الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلُ، فَلَمَّا رَأَىٰ النَّبِيِ ﷺ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَت، فَلَمَّا رَأَىٰ النَّبِي ﷺ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَت، فَلَمَا رَأَىٰ النَّبِي ﷺ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَت، فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟»، فَجَاءَ فَتَىٰ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: «أَفَلَا تَتَقِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا؟، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ» (٣).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةُ بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّىٰ جَعَلُوا يَخِرُّونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ مَ وَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ مَ فَعَرْوَنَ، ثُمَّ وَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ وَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ مَ وَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ مَ وَمُ وَمُنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: "وَإِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: "قَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا – فَقَصُرَتْ يَدِي حَتَّىٰ لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا – فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، عَنْهُ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (١٥٥٩٢).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣٨١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٥٤٩).



رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»(١).

وعن سَوَادَةَ بْنَ الرَّبِيعِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَأَمَرَ لِي بِذَوْدٍ، ثُمَّ قَالَ لِي إِذَوْدٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: ﴿إِذَا رَجَعْتَ إِلَىٰ بَيْتِكَ فَمُرْهُمْ فَلْيُحْسِنُوا غِذَاءَ رِبَاعِهِمْ، وَمُرْهُمْ فَلْيُقَلِّمُوا أَظْفَارَهُمْ، لا يَعْبِطُوا بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ إِذَا حَلَبُوا»(٢).

وعَنْ معاذ بن أنس عن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ قَوْم وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَىٰ دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ، فَقَالَ لَهُمْ: «ارْكَبُوهَا سَالِمَةً، وَدَعُوهَا سَالِمَةً، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ، وَالْأَسْوَاقِ فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا، وَأَكْثَرُ ذِكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مِنْهُ »(٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا حَمَلْتُمْ فَأَخِّرُوا، فَإِنَّ الرِّجْلَ مُوثَقَةُ، وَإِنَّ الْيَدَ مُعَلَّقَةُ (٤٠).

وعن أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبِّحُ حَتَّىٰ تُحَلَّ الرِّحَالُ»(٥).

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا لِهُ قَالَ: ﴿ لَوْ غُفِرَ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَىٰ الْبَهَائِمِ لَغُفِرَ لَكُمْ كَثِيرًا ﴾ (٦).

وعن ابْنَ عَبَّاسٍ، قال: «وَرَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ»، قَالَ: فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَىٰ الْجَاعِرَتَيْنِ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩١٠٤).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أحمد (١٥٩٦١).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد (١٥٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه أحمد (٢٧٤٨٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٢١١٨).



#### الأمر بقتل الخبيث منها:

١- قتل الحيات:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ - قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَيَقُولُ: «مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ، أَوْ مَخَافَةَ تَأْثِيرٍ، فَلَيْسَ مِنَّا»(١).

وعَنْ عَائِشَةَ تَعَالِثُهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَیْهُ: «اقْتُلُوا ذَا الطُّفْیَتَیْنِ، فَإِنَّهُ یَلْتَمِسُ البَصَرَ، وَیُصِیبُ الحَبَلَ»(۲).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ يَقُولُ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَىٰ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَنُرَىٰ ذَلِكَ مِنْ سُمَّيْهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ» قَالَ سَالِمُّ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: «فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا»، فَبَيْنَا أَنَا سَالِمُّ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: «فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا»، فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا، مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، وَأَنَا أَطَارِدُهُ اللهِ عَيَالِهُ أَمَر بِقَتْلِهِنَّ»، قَالَ: أَطَارِدُهَا، فَقَالَ: مَهْلًا، يَا عَبْدَ اللهِ فَقُلْتُ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِهُ أَمَر بِقَتْلِهِنَّ»، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِهُ أَمَر بِقَتْلِهِنَّ»، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِهُ أَمَر بِقَتْلِهِنَّ»، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ» (٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَاظِّتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَاكَ الْحَيَّةَ ضَرْبَةٌ بِالسَّوْطِ أَصَبْتَهَا أَمْ أَخْطَأْتُهَا»<sup>(٤)</sup>.

٢- قتل الوزغ (البرص):

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَىٰ عَائِشَةً وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ، فَقَالَتْ:

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (٣٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٠٨)، ومسلم (٢٣٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٩٧)، ومسلم (٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه البيهقي في الكبرى (٣٤٤١).



مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: لِهَذِهِ الْوَزَغِ لِأَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلَّا يُطْفِئ، عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ لِللَّالِمُ إِلَّا هَذِهِ الدَّابَّةُ فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا(١).

وعن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا»<sup>(٢)</sup>.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ»(٣). الْأُولَىٰ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ»(٣).

## ٣- قتل الحدأة، والغراب، والفأر:

عن عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: «أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا»(٤). الْعَقُورُ» قَالَ: «تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا»(٤).

#### ٤- قتل الكلب العقور:

عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟»، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ (٥).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَأَقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ»(٦).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه النسائي (٢٨٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٥٧٣).

<sup>(</sup>٦) حسن: أخرجه أبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦).



وعن جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّىٰ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَىٰ النَّبِيُ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النَّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»(۱).

# ن فضل الوقف في سبيل الله:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَالَتُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِكُهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إِيمَانًا بِاللهِ، وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٣).

## ن فضل العتق:

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَلَا أَقَٰنَحَمَ أَلْعَقَبَةُ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا أَلْعَقَبَةُ ﴿ أَنَّ فَكُرَقَبَةٍ ﴾ [البلد: ١١ - ٣].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخَالِئُكُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأَ مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»<sup>(١)</sup>.

# فضل الإنفاق في وجوه الخير:

قال الله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنْبُكَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٥١٧)، واللفظ له، ومسلم (١٥٠٩).



الصَّلاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ» (١).

## نفضل الإقالة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَسَادِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّيْنَ لِيُفِقُونَ فِي السَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْصَخِطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣ - ١٣٤].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ» (٢٠).

#### 

#### فضائل المعاشرات

#### ) فضل التواصى بالحق:

١ - قال الله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
 وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّابِ [العصر: ١-٣].

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضُ عَلَى الْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُوْلَيْهِكَ سَيَرَحُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينَ حَكِيمُ ﴾ [التوبة: ٧١].

وَعَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ سَحَاظَتُهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٨٩٧)، واللفظ له، ومسلم (١٠٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٧٤٣١)، وأخرجه أبو داود (٣٤٦٠)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٥).



# فضل الإصلاح بين الناس:

قال الله تعالىٰ: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُوطِهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ مِن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآهَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ ٱخَوَيَّكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحُجُرات: ١٠].

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ تَعَالَٰتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلا أُخْبَرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «إِصْلاحُ ذاتِ البَيْنِ وَفَسَادُ ذاتِ البَيْنِ الحَالِقَةُ»(١).

# ) فضل التعاون على الخير:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوى ۗ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْهِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ الله تعالىٰ: ﴿ وَتَعَاوِنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُونَ ۗ وَٱلنَّقُواْ الله تعالىٰ: ﴿ وَالمائدة: ٢].

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ تَعَالَٰتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَالِهُ قال: «إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ ، وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ (٢).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ رَجُلُ يَسْتَحْمِلُهُ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُهُ فَذَلَّهُ عَلَىٰ آخَرَ فَحَمَلَهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «إِنَّ الدَّالَ عَلَىٰ الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩١٩)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (٢٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٨١)، واللفظ له، ومسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه الترمذي (٢٦٧٠).



#### فضل صلة الرحم:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَعَالِمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»(١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَغَلِّكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قال: ﴿ إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ ﴾ (٢).

وَعَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْر وِ سَلَّى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» (٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ» (٤٠).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَذْخُلُونَ الجَنَّةَ بِسَلَامٍ» (٥).

# ن صلة غير المسلمين:

عن عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: ﴿إِنَّ آلَ أَبِي

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٩٨٦)، واللفظ له، ومسلم (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٩٨٨)، واللفظ له، ومسلم (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٤٨٥)، وابن ماجه (١٣٣٤).



فُلَانٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلاَهَا»(١).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَىٰ حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ»، قَدَمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقً لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا ثُمُ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللهِ ﷺ: ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### فضل بر الوالدين:

قال الله تعالىٰ: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِالْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ اللهِ تعالىٰ: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَقُل لَمُمَا أُنِّ وَلَا نَنهُرْهُما وَقُل لَهُما قَوْلًا عَندَكَ الْحَصَلَةِ وَلَا نَنهُرْهُما وَقُل لَهُما قَوْلًا صَدِيمًا اللهُ وَالْحَفْمُ اللهُ مَا جَنَاحَ الذُّلِ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ارْحَمْهُما كَمَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا اللهُ وَالْحَفْمُ اللهُ مَا فِي نَقُوسِكُو ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ وَكُا لَا لِلْأَوَّلِينَ عَلَيْمِ اللهِ وَلَا لَهُ وَلَا لِللَّهُ وَلِيمِنَ فَإِنّهُ وَلَا لَا لِللَّهُ وَلِيمِنَ فَإِنّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِنّهُ وَكُلُولُ اللهُ وَلَا لَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنّهُ وَلَا لَكُونُوا مَنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنّهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لِللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِيمُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَقُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَوْلِكُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُۥ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [لقمان: ١٤].

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ تَعَطِّفُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ؟ قَال: «الصَّلاةُ عَلَىٰ وَقْتِهَا». قال: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: «ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ». قال: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: «أُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ». قال: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٩٠)، واللفظ له، ومسلم (٢١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٢٠٦٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٢٧)، واللفظ له، ومسلم (٨٥).



وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» (٢٠).

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَا أَنَا أَدُورُ فِي الْجَنَّةِ، سَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ، كَذَلِكَ الْبِرُّ»، قَالَ: «وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ» (٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْ قَالَ: «رَخِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَخِمَ أَنْفُ»، قِيلَ: مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ» (١٠).

وعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: قَالَ «إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِالْمَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ» (٥). بِأُمَّهَا تِكُمْ فَلَاثًا، إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ» (٥).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، يَسْتَأْذِنْهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: «أَحَيُّ وَالِدَاك؟» قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدٌ»(٦).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٩٧١)، واللفظ له، ومسلم (٢٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه (٧٠١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه ابن ماجه (٣٦٦١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩).



### ○ بر الوالدين المشركين:

١ - قال الله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَكُو اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخَرِّجُوكُم مِن دِينرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُونَ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ٨].

عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَوْ رَاهِبَةٌ أَفَا صِلْهَا، قَالَ: «نَعَمْ» (١).

## نبر الوالدين في المعروف فقط:

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُويْلِدٍ الْعَنْزِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ، يَقُولُ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ، يَقُولُ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَيْكُ اللهِ بَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْفَعَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: وَلَا تَعْصِهِ فَأَنَا مَعَكُمْ وَلَسْتُ أَقَاتِلُ (؟).

وعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةُ، كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَىٰ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَطِعْ أَبَاكَ»(٣).

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا، قَالَ أَبُو اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ اللّهَ عَلَيْهُ يَقُولُ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ اللّهَ عَلَيْهُ يَقُولُ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

## بر الوالدين بعد الموت:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٠٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٦٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد (٤٧١١)، والحاكم (٢٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٩٠٠)، وابن ماجه (٢٠٨٩).



إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »(١).

وعن إبي هريرة تَعَطِّنَهُ مرفوعًا «إِنَّ الرَّاجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّىٰ هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَذِكَ لَكَ»(٢).

وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ أَتَيْتُكَ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ» وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخَاءٌ وَوُدٌ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ (٣).

وعن ابْن عَبَّاسٍ تَعَلِّقُهَا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تَعَلِّقُهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَينْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَاثِطِي المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا (٤).

حق الأبناء على الآباء:

١- حسن اختيار أمهاتهم:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُخَيَّرُوا لِنُطَقِكُمْ فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَتَزَوَّ جُوا إِلَيْهِمْ» (٥).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه ابن ماجه (٣٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده (٥٦٦٩)، وابن حبان (٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه ابن ماجه (١٩٦٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦).



#### ٢- استحباب العقيقة:

عن سَلْمَان بْن عَامِرِ الضَّبِّي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَىٰ»(١).

وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةُ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّىٰ»(٢).

وعن عبد الله بن عمرو قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ العَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: «لا يُحِبُّ اللهُ الْعُقُوقَ». كَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنْ الْغُلَام شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» (٣).

وعن ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: نُفِسَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ فَقِيلَ لِعَائِشَةَ سَطِظْتُهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عُقِّي عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ: عَنْهُ جَزُورًا، فَقَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ وَلَكِنْ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ»(٤).

٣ – استحباب إماطة الأذى عنه، وحلق شعره وتطييبه يوم سابعه:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ خَضَبُوا قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيقَةِ، فَإِذَا حَلَقُوا رَأْسَ الصَّبِيِّ وَضَعُوهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا»(٥).

وعن أَبُرَيْدَةَ، قال: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٧١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٣٨)، الترمذي بر قم (١٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي (٤٢١٢).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه البيهقي في الكبرئ (١٩٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٣٠٨).



بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ (١).

# ٤ - تسميته باسم حسن:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ، وَمُوسَىٰ قَبْلَ عِيسَىٰ بِكَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أُخْتَ هَارُونَ، وَمُوسَىٰ قَبْلَ مُ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ "(٢).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَىٰ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ»(٣).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ، يَا نَجِيحُ»<sup>(٤)</sup>.

## ٥- استحباب تحنيك الطفل:

عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ»(٥).

وعَنْ عَائِشَةَ تَعَظِّيْهَا، قَالَتْ: أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلاَمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ عَلِيْةٍ «فَأَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ تَمْرَةً فَلاكَهَا، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي فِيهِ، فَأَوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ» (٦).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أبو داود (٢٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٣١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٦١٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢١٤٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٩١٠)، واللفظ له، ومسلم (٢١٤٦).



وعَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: «وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ»(١).

#### ٦- النفقة عليهم:

عن أبي هُرَيْرَةَ سَلَظُكُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَى، وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمْنِي، وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمْنِي، وَيَقُولُ الْإِبْنُ: أَطْعِمْنِي، وَإِمَّا أَنْ تُطْعِمْنِي، وَيَقُولُ الْإِبْنُ: أَطْعِمْنِي، وَاللهِ عَلَيْقِهُ ؟ قَالَ: لا، إِلَىٰ مَنْ تَدَعُنِي. فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: لا، هَذَا مِنْ كِيسٍ أَبِي هُرَيْرَةً (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَىٰ مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ»(٣).

وعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأَخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ» (٤).

# ٧ – تعليمهم الصلاة وتدريبهم عليها:

عن عبد الله بن عمرو: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّ قُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع »(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٦٧)، ومسلم (٢١٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه النسائي (٢٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه أبو داود (٤٩٥).



# ۸- تأديبهم:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْهُ: «عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ»(١).

## فضل حسن معاشرة الأولاد:

عَنْ عَائِشَةَ تَعَلِّطُهُمَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةُ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْتَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلِيْلَةٍ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْتَتَيْهَا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتُرًا مِنَ النَّارِ»(٢).

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ سَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَىٰ فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الحَسَنَ عَلَىٰ فَخِذِهِ الأَخْرَىٰ، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا »(٣).

#### ○ فضل تربية البنات:

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ سَيَطْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّىٰ تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ» وَضَمَّ أَصَابِعَهُ (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٩٩٥)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٣٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٦٣١).



وعن عُقْبَةَ بْن عَامِر يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَأَطُّعَمَهُنَّ، وَسَقَاهُنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١).

وجابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له ثلاث بنات، يؤويهن، ويكفيهن، ويرحمهن، فقد وجبت له الجنة البتة»، فقال رجل من بعض القوم: وثنتين، يا رسول الله؟ قال: «وثنتين»(٢).

## ن فضل صلة أصدقاء الوالدين:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ تَعَافِيهِمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ، إِذَا مَلَّ رُكُوبِ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةُ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَىٰ ذَلِكَ الحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيُّ، وَقَالَ: الرَّكَبْ هَذَا، وَقَالَ: الرَّكَبْ هَذَا، وَقَالَ: الرَّكَبْ هَذَا، وَقَالَ: الرَّكَبْ هَذَا، وَالعِمَامَةَ، قَالَ: الشَّهُ لَكَ! أَعْطَيْتَ هَذَا وَالعِمَامَةَ، قَالَ: الشَّهُ لَكَ! أَعْطَيْتَ هَذَا وَالعِمَامَةَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ الأَعْرَامِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرُوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْدٍ: " يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَبِرِ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُولِيِّي اللهِ عَيْكِيْدٍ: " وَتَقُولُ إِنَّ مِنْ أَبِرِ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُولِي إِنَّ مِنْ أَبِرً البِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُولِي إِنَّ مِنْ أَبِرً البِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُولِي إِنَّ مِنْ أَبِرً البِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُولِي إِنَّ مِنْ أَبِرً البِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُولَى إِنَّ مِنْ أَبِرً البِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُولَى إِنَّ مِنْ أَبِرُ الْبِرِ عَلَى اللهِ عَيْكِيْهِ، وَعَلَى اللهِ عَيْكِيْهِ الْعَامِةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلِي الْعَالَ اللهِ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلِي اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلِي اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللْعَلَى الللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الللهُ اللْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللْعَلِي اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَلَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

# فضل السعي على الأرملة والمسكين:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالِمُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «السَّاعِي عَلَىٰ الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أو القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ»(١٠).

## ن فضل من يعول اليتيم:

عَنْ سَهْلِ سَهْلِ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: «وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيم فِي الجَنَّةِ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٣٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه البخارى في الأدب المفرد (٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٣٥٣)، واللفظ له، ومسلم (٢٩٨٢).



هَكَذَا»، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَىٰ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا(١).

#### ن فضل حسن الجوار:

قال الله تعالىٰ: ﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلَا نُشْرِكُواْ بِهِ - شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الشَّكُرُةُ بِهِ - شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الشَّرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الشَّكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالسَّامِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦].

وَعَنْ عَائِشَةَ نَعَالِثُهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورٌ ثُهُ»(٢).

وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ تَعَطِّفُهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ قال: «وَاللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لا يُؤْمِنُ». قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوائِقَهُ» (٣).

وَعن أنسِ سَيَالِطَنَهُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْلِهُ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٤).

#### فضل رحمۃ الناس:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ تَطَلَّطُهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَوْحَمُ اللهُ مَنْ لا يَوْحَمُ اللهُ مَنْ لا

#### فضل رحمة المؤمنين خاصة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّا مُعَلَّى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا مُ بَيْنَهُم ۗ تَرَيْهُمْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٣٠٤)، واللفظ له، ومسلم (٢٩٨٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠١٤)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠١٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٣)، واللفظ له، ومسلم (٤٥).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٣٧٦)، واللفظ له، ومسلم (٢٣١٩).



رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضَّونَا لَسِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ هِ مِنْ أَثْرِ الشُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي السَّجَدَا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضَّونَا لَا شَعْدِبُ التَّوْرَدَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغُفِرةً وَأَجْرًا النَّرَاعَ لِيَغِيظُ مِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغُفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩].

وَعَنِ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ تَعَالِّكُهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَرَىٰ المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ، وَتَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُّفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ عُضْوًا، تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّىٰ »(۱).

# 🔾 فضل حسن الولاية وحسن المعاشرة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَطِيُّكُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهُ قال: «سَبْعَةُ يُظِلَّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَدْلُ...»(٢).

وَعَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَلَّا اللهِ اللهِ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قال: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قال: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قال: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قال: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قال: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قال: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالٍ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قال: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قال: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالٍ اللهِ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قال: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قال: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالٍ اللهِ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قال: وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

# فضل حسن معاشرة المسلم وقضاء حاجته:

عَن ابْنِ عُمَرَ سَيَالِئِهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠١١)، واللفظ له، ومسلم (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٢٣)، واللفظ له، ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٨٩٣)، واللفظ له، ومسلم (١٨٢٩).



اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (١).

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ طَيَّا اللهِ عَالَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِياةٍ: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضُه مَعْضُه اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَضْهُ بَعْضُه مَعْضُه اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

#### فضل حسن معاشرة النساء:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ اللهِ تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبَا لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا الللّهُ الللّهُواللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَطِّنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَع أَعْلاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَّلُ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» (٣).

# حسن معاشرة الخدم:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا بُنَيَّ »(٤).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَلِيُكُ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا ذَا الْأَذْنَيْنِ»، قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: يَعْنِي مَازَحَهُ (٥).

وعن أنَس: قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا»، فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ يَوْمًا لِحَاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ يَوْمًا لِمَا لِمَا لَلهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ يَعْلِيهُ، فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ أَمُرَّ عَلَىٰ صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٨١)، ومسلم (٢٥٨٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٣٣١)، واللفظ له، ومسلم (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢١٥١).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٠٠٢)، والترمذي (١٩٩٢).



عَيِّلَةٍ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: «يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟» قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ، يَا رَسُولَ اللهِ(١).

وعَنْ سَفِينَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ شَيْئًا كَثِيرًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتَ سَفِينَةُ »(٢).

وَعَنْ أَنَسٍ نَعَالِمُ قَالَ: كَانَ غُلامٌ يَهُودِيُّ يَخُدُمُ النَّبِيَ عَلَالَهُ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَالَهُ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَالِهُ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَالًا وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ» (٣).

#### حقوق الخادم على سيده:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوَتُهُ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» (٤٠).

وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيْ، وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ، مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ، وَعَلَىٰ أَبِي الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيْ، وَمَعَهُ غُلامٌ لَهُ، مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ، وَعَلَىٰ أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيَّ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا: يَا عَمِّ لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرُدَةٌ وَمَعَافِرِيَّهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ، فَكَانَتُ بُرْدَةً غُلامِكَ، وَأَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّكَ، وَأَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ، فَكَانَتُ بَرُدَةً غُلامِكَ، وَأَعْطَيْتَهُ مُعَافِرِيَّكَ، وَأَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرُدَتَكَ، فَكَانَتُ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: اللهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، يَا ابْنَ أَخِي بَصَرُ عَيْنَيَ هَاتَيْنِ، وَسَمْعُ أُذُنِيَ هَاتَيْنِ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا – وَأَشَارَ إِلَىٰ مَنَاطِ قَلْبِهِ – مَسَلُ وَلَا اللهِ عَلَيْتُ وَهُو يَقُولُ: «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا قَلْبِي هَذَا – وَأَشَارَ إِلَىٰ مَنَاطِ قَلْبِهِ – وَكَانَ رَسُولَ اللهِ عَيَا فِي وَهُو يَقُولُ: «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا قَلْبِي هَذَا – وَأَشَارَ إِلَىٰ مَنَاطِ قَلْبِهِ وَكَانَ رَسُولَ اللهِ عَيَا فَي وَهُو يَقُولُ: «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا قَلْبِهُ مَا مَا فَالْمِنُونَ ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا قَلْبَسُونَ» وَكَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣١٠).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أحمد في مسنده (٢١٩٢١)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) اخرجه مسلم (١٦٦٢).



أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١).

وعَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ، قَالَ: مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدُ وَعَلَىٰ غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرِّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرِّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَىٰ وَبَيْنَ رَجُل مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةً، فَلَيْتِي النَّبِي عَيَلِيَّةً، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّكَ امْرُقُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ، قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّكَ امْرُقُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَلْكُونَ، وَلَا تُكَلُّونَ، وَلَا تُكَلِّقُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفُوهُمْ مَمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّقُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ " (٢).

وعَبْد اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ نَعْفُو عَنِ النَّحَادِمِ؟ فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ، فَكَ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ: «اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً» (٣).

# 🔾 فضل حسن معاشرة الخادم لسيده:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ تَعَظِّنَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِ قَال: «المَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤَدِّي إِلَىٰ سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ، لَهُ أَجْرَانِ (٤٠).

#### ن فضل الشفاعة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيَئَةً يَكُن لَهُ نَصِيبُ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ رَكِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيئًا ﴾ [النساء: ٨٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٥١٦٤)، والترمذي (١٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٥٥١)، واللفظ له، ومسلم (١٥٤).



وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيّ تَعَاظِئَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ» (١٠).

# ) الأخذ على يد الظالم:

عَنْ أَنْسٍ سَجَالِتُكُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ»(٢).

## فضائل الأخلاق

#### ) فضل الصبر:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِثَنَءِ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلْجَوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلْشَمَرَتِ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ مَتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧].

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ [الزُّمَر: ١٠].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُولًا وَكَانُواْ بِعَايَدِتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: 15].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَفْنَهُمْ مِنَّ وَعَلانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بِآلَحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ أُوْلَئِكَ لَمُمْ عُفْبَى ٱلدَّارِ ﴿ كَا جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ اللهُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعُم عُفْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٠ - ٢٤].

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٣٢)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٤٤).



وقال الله تعالىٰ: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَّرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ﴾ [العصر: ١-٣].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٣٠].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدُكُذِ بَتَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَى آلَكُمْ مَا نَصْرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَى آلَكُمْ مَا نَصْرُواْ وَلَا نَعَام: ٣٤].

وعَنْ عَبْدِ اللهِ تَعَالَىٰكَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ، آثَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنَاسًا فِي القِسْمَةِ، فَأَعْطَىٰ عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، القِسْمَةِ، فَأَعْطَىٰ عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَىٰ أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ العَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي القِسْمَةِ، قَالَ رَجُلُ: وَاللهِ إِنَّ وَأَعْطَىٰ أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ العَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي القِسْمَةِ، قَالَ رَجُلُ: وَاللهِ إِنَّ وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ القِسْمَةِ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأُخْرِرَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَاللهِ مَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ، رَحِمَ اللهُ مُوسَىٰ قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ» (١).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ نَعَظِّتُهُ إِنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ، سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّىٰ نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَال: «مَا فَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّىٰ نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَال: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُعِفِّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٥٠)، ومسلم (١٠٦٢).



اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»(١).

#### ن فضل الصدق:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ لِهِ فَمِنْهُم مَّنِ قَضَىٰ نَعْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ وَمَا بَذَلُواْ بَنْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنَفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدَّقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّنَتُ تَجَرِى مِن تَعَتِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِهِمَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٩].

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَيَظْنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَىٰ البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَىٰ الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّىٰ الصِّدْقَ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا» (٢٠).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَخْمُومُ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لا إِثْمَ فِيهِ، وَلا بَغْيَ، وَلا غِلَّ، وَلا حَسَدَ»(٣).

#### ○ فضل اليقين والتوكل:

قال الله تعالىٰ: ﴿ اللَّهِ مَا لَكُهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيمَننَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّ \* وَاتَّبَعُواْ رِضْوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٣ - ١٧٤].

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٦٩)، واللفظ له، ومسلم (١٠٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٤٢١٦).



وقال الله تعالىٰ: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

و قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [إبراهيم: ١١].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَالَتُ اللّهَ مَعَنَا أَلَا اللّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْسَدَهُ، بِجُنُودٍ لّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً فَأَنْزَلَ ٱللّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْسَدَهُ، بِجُنُودٍ لّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ بِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرِّحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولِ مِنْ اَلنَّاسَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ أَكْتَاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَفِعْمَ الْوَكِيلُ اللهِ فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ فَرَادَهُمْ مِنُونَ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَفَضْلٍ كَمْ يَمْسَمُهُمْ مُونَ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ ذُوفَضُلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٢ - ١٧٤].

وَعَنْ شَدَّاد بْن أَوْسٍ عَيْظَتُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْظِهُ قَالَ: «سَيِّدُ الاَسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاعْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ. قال: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُونً بُهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٠٦).



وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » (١).

وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَىٰ اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»<sup>(٢)</sup>.

وعن أبي بَكْرِ الصِّدِّيق، قَالَ: نَظَرْتُ إِلَىٰ أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرِ مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا» (٣).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، «قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ بِهِ عَبَّاسٍ، حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، «قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ بِهِ عَبَّاسٍ فَلْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدُ وَيَعْمَ أَلُوكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]» (٤).

وعَنْ عَائِشَةَ تَعَلِّكُمْ، ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا بِلَهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا آَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ﴾ [آل عمران: ١٧٢] لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ، قَالَتْ لِعُرْوَةَ: يَا ابْنَ أَخْتِي، كَانَ أَبُواكَ مِنْهُمْ: الزُّبَيْرُ، وَأَبُو بَكْرٍ، لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمَ أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ المُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، قَالَ: «مَنْ يَذْهَبُ فِي يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ المُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، قَالَ: «مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ» فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَالزُّبَيْرُ (٥).

# ) التوكل من غير تواكل:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلا يَتَزَوَّدُونَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٧٢) واللفظ له، ومسلم (٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٣٤٤)، وابن ماجه (٤١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٥٣)، ومسلم بر قم (٢٣٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٠٧٧) واللفظ له، ومسلم (٢٤١٨).



وَيَقُولُونَ: نَحْنُ المُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَتَكَزَوْدُواْ فَإِنَّ حَيْرُ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُونَ ﴾ (١).

# ○ الأمر بالتداوي وأن هذا لا يعارض التوكل:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْتَدَاوَىٰ؟ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْتَدَاوَىٰ؟ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ وَاعِدِ الْهَرَمُ»(٢).

وعَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ عَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ

وعَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا بِهِ جُرْحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا بِهِ جُرْحٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهَلْ أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ فِي رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ فِي رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ فِي الأَرْض، إِلّا جَعَلَ لَهُ شِفَاءً» (٤).

#### فضل التقوى:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوأُ إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِندَٱللَّهِ ٱلْقَـٰكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحُجُرات: ١٣].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنَقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الأنفال: ٢٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (٢٣١٥٦).



وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَوَلا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِسَبَمِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾ [النساء: ١٣١].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ اللهِ مَا عَالَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ اللهِ مَا عَالَمُهُمْ وَاللهِ مُ مَسْتَغَفِرُونَ ﴿ كَانُوا فَلِي اللهِ مَا يَهْ جَعُونَ ﴿ اللهِ مَا اللهِ مَا يَهُمُ كَانُوا لِهِمْ مَا عَالَمُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَ التَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ٧٦]. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَلِلَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [الجاثية: ١٩].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمُ ۚ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ أَخْسَنُواْ فِ هَذِهِ اللَّهُ يَا حَسَنُةٌ وَلَدَادُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَادُ الْمُتَّقِينَ ﴿ ثَلْ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا جَرِى مِن تَعْمَا اللَّهُ الْمَنْقِينَ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا جَرِى مِن تَعْمَا الْأَنْهَا أَلْهَ اللّهُ الْمُنَّقِينَ ﴿ ثَلُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الدَّخُلُوا الْحَكَنَةُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٠ - ٣].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْأَخِلَآءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧].



وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا ﴾ [مريم: ٨٥].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ الَّافَظِلِمِينَ فِهَاجِثِيًّا ﴾ [مريم: ٧٠-٧٢].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الزمر: ٦١].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتَ ٱبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ الْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ الْوَرَبُنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ ﴿ آلُولُ الْعَمِلِينَ ﴾ [الزمر: ٧٧، ٧٤].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ اَدُخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ﴿ اَ مُنَاعَلَ مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَابِلِينَ ﴿ اَلْمَا لَهُمْ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ١٥ - ١٥].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ فِي جَنَّنِ وَنَعِيمِ ﴿ اللهُ مَ اللهُمْ رَبُّمُ وَوَقَنَهُمْ وَرَقَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللهُ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيتَ عَا يَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَةً وَزَوَّجْنَدَهُم بِإِيمَنِ ٱلْحُقْنَا بِيمَ مَصْفُوفَةً وَزَوِّجْنَدَهُم بِإِيمَنِ ٱلْحُقْنَا بِيمَ مَصْفُوفَةً وَزَوِّجْنَدَهُم بِإِيمَنِ ٱلْحُقْنَا بِيمَ فَوَيَنَهُمْ وَمَا ٱلنَّنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِيمٍ بِمَاكَسَبَ رَهِينُ ﴿ وَالمَدَدُنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ فَمَا النَّنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِيمٍ بِمَاكَسَبَ رَهِينُ ﴿ وَالمَدَدُنَهُم بِفِكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا النَّنَهُم وَمَا النَّنَهُم مِن عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِيمٍ بِمَاكَسَبَ رَهِينُ ﴿ وَالمَدُونَ فَي اللّهُ مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِيمٍ بِمَاكَسَبَ رَهِينُ ﴿ وَمَا اللّهُ مِنْ عَمَلِهِم فِلْكُهُمْ عَلَى اللّهُ وَلَا تَأْثِيمُ أَوْلُولُ مَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ عَلَيْنَ وَمَا اللّهُ مَنْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَالِظَتُهُ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَال: «أَكْرَمُهُمْ أَثْقَاهُمْ» (١).

### فضل الحب في الله:

عَنْ أَنَسٍ تَعَالِمُنَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةِ قال: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبَّهُ إلا للهِ، وَأَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَخَبُ إلا للهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَعَنْ أَنَسٍ تَطَلَّتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَةً قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخَالِئَكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَيْنَ المُتَحَابُّونَ بِجَلالِي، اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي» (٤).

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْضَ لِلَّهِ، وَأَعْضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَىٰ لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ»(٥).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ - أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الإيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَبَرَقِكُ (٦).

وعَنْ معاذ بن جبل قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللهُ ﷺ مَوَيَّكَ: «وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ »(٧).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٣٧٤)، واللفظ له، ومسلم (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٦)، واللفظ له، ومسلم (٤٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٣)، واللفظ له، ومسلم (٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٥٦٦).

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه أبو داود (٤٦٨١).

<sup>(</sup>٦) حسن: أخرجه أحمد (٧٩٦٧).

<sup>(</sup>٧) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٣٩٠)، وأحمد (٢٠٠٣)، واللفظ له



وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلَّهِ إِلَّا أَكْرَمَ رَبَّهُ ﷺ: (١).

وعن أنس قال: قال النبي ﷺ: «ما تحابا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه»(٢).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلِ أَحَبَّ اللهِ ﷺ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ »(٣).

وعَنْ أَنَسِ تَعَلِّقُهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ عَلِيْهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا». قَالَ: لا شَيْءَ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلِيْهُ، فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قَالَ أَنسُ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ، فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنسُ: «فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيِّ عَلِيْهُ وَأَبَا بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنسُ: «فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيِّ عَلِيْهُ وَأَبَا بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلُ أَعْمَالِهِمْ» (٤).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ، عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِهُ أَرْصَدَ اللهُ لَهُ، عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: لاَ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي لِي فِي هَذِهِ القَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لاَ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ» (٥).

إخبار المؤمن أخاه بمحبته له:

عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ سَيَالِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَحَبُّ

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد (٢٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦١٦٩)، ومسلم (٢٦٤٠)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٦٨٨)، ومسلم (٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٥٦٧).



أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ إِيَّاهُ»(١).

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَأُحِبُّ هَذَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْلَمْتَهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَعْلِمْهُ» قَالَ: فَلَحِقَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللهِ، فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَثْتَنِي لَهُ<sup>(٢)</sup>.

## فضل الخوف من الله:

قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦].

وقال الله تعالىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَكِيكَ يُسُنرِعُونَ فِي ٱلْحَذَيْرَتِ وَهُمْ لِهَا سَلِيقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠ - ٦١].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ.زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأُلُّهُ [فاطر: ٢٨].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ إِنِّ آَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأنعام: ١٥].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَاٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ. خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِجُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١].

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٥١٤٤)، وأخرجه الترمذي (٢٣٩٢)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٥١٢٥).



وعن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ، وَذَهَبَ عَنْهُ وَالْغَيْمِ، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ، وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَىٰ ذَلِكَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَىٰ أَمَّتِي»، وَيَقُولُ، إِذَا رَأَىٰ الْمَطَرَ: «رَحْمَةُ (().

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا، قَالَ: «وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١٠).

وعن أبي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ، أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الجَنَّةُ»<sup>(٣)</sup>.

# فضل البكاء من خشية الله:

قال الله تعالى: ﴿ قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ ﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَاۤ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَخِرُونَ لِللَّاذَٰقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩].

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَحِظْتُهُ قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ، فَخَطَبَ فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ فَخَطَبَ فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا». قَالَ: فَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ، قَالَ: غَطَّوْا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (٨٩٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه الترمذي (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٦٢١)، ومسلم (٢٣٥٩)، واللفظ له.



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَا اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلَّهُ:... وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»(١).

#### ○ فضل الرجاء:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَطَالِئَكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ» (٢٠). تُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ» (٢٠).

## ن فضل المجاهدة النفس، والشهوات:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُبُلَنَّا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦ - ٧].

وَعَنْ عَائِشَةَ عَيَا اللّٰهِ عَائِشَةَ عَيَا اللّٰهِ عَائِشَةَ وَعَالِمُ عَائِشَةَ عَالَمُ عَنْ خَنْ تَفَطَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ إِذَا صَلَّیٰ قَامَ حَتَّیٰ تَفَطَّرَ رِجْلاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: یَا رَسُولَ اللهِ! أَتَصْنَعُ هَذَا، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فَقَالَ: «یَا عَائِشَةُ أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» (۳).

### فضل الرحمة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩].

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٢٣)، واللفظ له، ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٤٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم (٢٨٢٠)، واللفظ له.



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالِمُنَهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْ الْمُؤْمَمُ اللهُ عَلَيْهُ ثُمَّ قال: «مَنْ لا يَوْحَمُ لا يُوْحَمُ» (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَظَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ للهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الحِنِّ وَالإِنْسِ وَالبَهَايْمِ وَالهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَتُراحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الوَحْشُ عَلَىٰ وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٢).

وعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: «ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يَغْفِرِ اللهُ لَكُمْ»(٣).

#### ○ فضل الرفق:

عَنْ عَائِشَةَ تَعَالِّكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُعِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ اللَّهُ عُطِي عَلَىٰ المُنْفِ، وَمَا لا يُعْطِي عَلَىٰ مَا سِوَاهُ اللَّهُ عُلَىٰ مَا سِوَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ المُنْفِ، وَمَا لا يُعْطِي عَلَىٰ مَا سِوَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللل

وَعَنْ عَائِشَةَ تَعَلِّطُنِهَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيًّةٍ قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» (٥).

#### ن فضل الحياء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَغَيَّظُنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّظِيْهُ قال: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً،

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٩٩٧)، واللفظ له، ومسلم (٢٣١٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠٠٠)، ومسلم (٢٧٥٢)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٦٥٤١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٩٢٧)، ومسلم (٢٥٩٤)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٥٩٤).



وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ»(١).

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ لَهَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النُّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَح فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»(٢).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ سَعِيلِهِ الخُدْرِيِّ سَعَالِيُّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ بَيَالِيْهِ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا (٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالإِيمَانُ فِي الجَنَّةِ» (٤).

وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ،

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَلَّمَتُهَا، مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ رَجُل، وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي السَّهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَلِّهُ عَلَىٰ كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الحَيَاءِ، يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْدٍ: «دَعْهُ، فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ» (٦).

وعن عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الحَيَاءُ لا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» (٧). وعن عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٩)، واللفظ له، ومسلم (٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦١٠٢)، واللفظ له، ومسلم (٢٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه الترمذي (١٩٧٤)، وابن ماجه (٤١٨٥)

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦١١٨)، واللفظ له، ومسلم (٣٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٦١١٧)، ومسلم (٣٧).



اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَسَوَّىٰ ثِيَابَهُ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ - فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّ نَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ أَبُو بَكْ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ: «أَلَا أَسْتَجِي مِنْ رَجُلِ تَسْتَجِي مِنْهُ الْمَلائِكَةُ »(۱).

## 🔾 لا يمنع الحياء التفقه في الدين بحياء:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» (٢).

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهِ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا» (٣).

وعَنْ عَائِشَة، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِي ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ وَلُكَا شَدِيدًا حَتَّىٰ تَبُلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً وَلُكًا شَدِيدًا حَتَّىٰ تَبُلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا» فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِينَ بِهَا» فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَعِينَ أَثَرَ الدَّم، وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِخُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَىٰ الْمُجَابَةِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِخُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٢)، ومسلم (٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣).



رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ » فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (١).

# ن فضل العفو والصفح:

قال الله تعالىٰ: ﴿وَلِيَعَفُواْ وَلِيَصَفَحُواً أَلَا تَجِبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَإِن كَمْ عَدُوًّا لَا الله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا إِن تَعْفُولُ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُولٌ رَّحِيثُهُ ﴾ لَلَّكُ مُ فَاوُلُ رَّحِيثُهُ ﴾ [التغابن: ١٤].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن دَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَثُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْكَارِّاءِ وَٱلْضَرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ [آل عمران: ١٣٣ - ١٣٤].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

وعن معاذ بن أنس أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ ﷺ عَلَىٰ رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ»(٢).

وعن ابن عباس قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: «إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ، وَالْآنَاةُ»(٣).

وعن عائشة في حديث الإفك: قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٤)، ومسلم (٣٣٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٧٧٧)، والترمذي (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧).



لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَبَوْتِكَةً: ﴿ وَلَا يَأْتُلُ اللهُ عَبَوْتِكَةً: ﴿ وَلَا يَأْتُلُ اللهُ عَبَوْتِكَةً: ﴿ وَلَا يَأْتُلُ اللهُ عَبُونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ۗ وَالنور: ٢٢]، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ يَجُبُونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَىٰ مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا (١٠).

وعَنْ عَائِشَةَ، تَعَاظِّتُهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ»(٢).

## ○ فضل الصمت إلا عن خير:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَطْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»(٣).

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ تَعَالِمُنَهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الإسْلامِ أَفْضَلُ؟ قال: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» (٤٠).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَمَتَ نَجَا»<sup>(٥)</sup>.

وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ»(٦).

# فضل ترك الجدال:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٤٧٥)، واللفظ له، ومسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١)، واللفظ له، ومسلم (٤٢).

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه الترمذي (٢٥٠١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٤٧٤).



لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا »(١).

# ن فضل الحلم:

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْلَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِثْمَ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٦ - ٣٧].

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ مَعَطِّقَتُهُ فِي حَدِيث وَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ - وفيه -: أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الله

### 🔾 فضل الاستقامة على أوامر الله:

١ - قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَنَيْحِكُمُ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْحِكَةُ اللَّهَ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْحِكَةُ اللَّهَ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْحِكَةُ اللَّهَ عَلَى اللهُ ال

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ۚ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَنْمُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَنَوُونَ ﴿ وَلَا هُمْ يَعْذَرُنُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣، ١٤].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآةً عَدَقًا ﴾ [الجن: ١٦].

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَيْوَةٌ»(٣).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه الترمذي (٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد (١٧٣٧١).



### الأمر بالاستقامة:

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [هود: ١١٢].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَبِعَآنِ سَبِيلَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٨٩].

وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ سَجَالِطُنَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْ لِي فِي الإِسْلامِ قَوْلًا، لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، قال: «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ»(١).

### ن فضل الإيثار:

قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ تَبَوَّءُ و الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم شَّحُسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].

وَعَنْ عَائِشَةَ نَجَالِيُهِا أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَىٰ فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ، الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا، بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ، الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا، بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَائُهَا، فَذَكَرْتُ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا فَلَ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ» (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٣٠).



أَرْسَلَ إِلَىٰ أُخْرَىٰ، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّىٰ قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، فَقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللهُ؟»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي، قَالَ: فَعَلِّيهِمْ بِشَيْءٍ، فَإِذَا دَحَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَىٰ لِيَأْكُلَ، فَقُومِي إِلَىٰ السِّرَاجِ حَتَّىٰ تُطْفِئِيهِ، قَالَ: فَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَىٰ النَّبِيِّ وَيَقِيْقٍ، فَقَالَ: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ» (١).

وعَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ الْغَزْوِ، أَوْ قَلَ طَعَامُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ »(٢).

### ن فضل الكرم:

وقال الله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآمِلَ لِتَعَارَفُواً إِنَّا اللهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴾ [الحُجُرات: ١٣].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَالِئُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومْ ضَيْفَهُ» (٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعَلِّظُنِّهَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٨٦)، ومسلم (٢٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦)، واللفظ له، ومسلم (٢٣٢٠).



#### ن فضل العفة:

قال الله تعالى: ﴿ لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُهُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُهُ وَٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَا يَسْتَكُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِفَإِتَ ٱللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ تَعَالَٰتُهُ إِنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصار، سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّىٰ نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقال: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ اللهُ عَلَى الصَّامُ اللهُ وَمَا أَعْطِي أَحَدُ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» (١).

#### ن فضل الزهد:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِيَعْ أَزُوكَجًا مِّنْهُمْ وَهُرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِيَعْتِنَهُمْ فِيهً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ١٣١].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَّمَا اَلْحَيَوْةُ اَلدُّنِيَا لِعِبُ وَلَهَوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي اَلْأَمُولِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ وَالْأَمْوَلِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ وَالْمُونُ اللّهِ وَرِضْوَنَ أَوْمَا الْخَيَوْةُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَنعُ وَطَلَمَا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرِضْوَنَ فَي مَا الْخَيَوْةُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَنعُ الْفُرُودِ ﴾ [الحديد: ٢].

وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيَّكِا ۗ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلِ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَكِا ۗ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكُ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ»(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٦٩)، واللفظ له، ومسلم (١٠٥٣).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه ابن ماجه (٤١٠٢).



وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمُلَأْ صَدْرَكَ غِنَّىٰ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، (١).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَاقًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ» أخرجه مسلم(٢).

وعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ، وَشَهِدَ أَنِّي رَسُولُكَ، فَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الذَّنْيَا»(٣).

وعن أبي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ»، قَالَ: الْبَذَاذَةُ الْقَشَافَةُ، يَعْنِي التَّقَشُّفَ (٤٠).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَلَطْهَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمُؤْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ الْمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ الْمَرَضِكَ،

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ صُبَرًا مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟» قَالَ: تَمْرٌ ادَّخَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «أَمَا خِفْتَ أَنْ تَضَافَنَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا»(٦). تَسْمَعَ لَهُ بُخَارًا فِي جَهَنَّمَ؟ أَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخَافَنَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا»(٦).

وعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ سَجَالِهُ اللَّهُ قَالَتْ: قُلْتُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: أَلَا تَبْتَغِي لِأَضْيَافِكَ مَا

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه الترمذي (٢٤٦٦)، وابن ماجه (٤١٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٥٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن حبان (٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤١٦١)، وابن ماجه (٤١١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٤١٦).

<sup>(</sup>٦) حسن: أخرجه أبو يعلىٰ في مسنده (٦٠٤٠).



يَبْتَغِي الرِّجَالُ لِأَضْيَافِهِمْ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَثُودًا لا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ» فَأُحِبُّ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ (١).

وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي الدَّهْمَاءِ، قَالَا: كَانَا يُكْثِرَانِ السَّفَرَ نَحْوَ هَذَا الْبَيْتِ، قَالَا: أَتْنَا عَلَىٰ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ الْبَدَوِيُّ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمُهُ اللهُ وَقَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ »(٢).

وعن عمر دَخَلْتُ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَیْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَیٰ حَصِیرٍ، فَجَلَسْتُ، فَأَدْنَیٰ عَلَیْهِ إِزَارَهُ وَلَیْسَ عَلَیْهِ غَیْرُهُ، وَإِذَا الْحَصِیرُ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ، فَنِظُرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَیْهِ، فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِیرِ نَحْوِ الصَّاعِ، فَنظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَیْهُ، فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِیرِ نَحْوِ الصَّاعِ، وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِیَةِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أَفِیقٌ مُعَلَّقٌ، قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَیْنَاي، قَالَ: «مَا يُبْكِيكُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ»؟ قُلْتُ: يَا نَبِي الله، وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَرَ فِي كَبْكِيكُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ»؟ قُلْتُ: يَا نَبِي الله، وَمَا لِي لَا أَرَىٰ، وَذَاكَ قَیْصَرُ وَكِسْرَیٰ فِي فِي جَنْبِكَ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَیٰ فِیهَا إِلَّا مَا أَرَیٰ، وَذَاكَ قَیْصَرُ وَکِسْرَیٰ فِي اللهِ عَلَیْقَ، وَصَفُوتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَلَا تَرْضَیٰ أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟»، قُلْتُ: بَلَیٰ (٣).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آكِ مُحَمَّدٍ قُوتًا» (٤٠).

وعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ سَلْمَانَ الْخَيْرَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ عَرَفُوا مِنْهُ بَعْضَ الْجَزَعِ، قَالُوا: مَا يُجْزِعُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الله، وَقَدْ كَانَتْ لَكَ سَابِقَةٌ فِي الْخَيْرِ، شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَغَازِي حَسَنَةٌ وَفُتُوحًا عِظَامًا؟، قَالَ: يُجْزِعُنِي أَنَّ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَغَازِي حَسَنَةٌ وَفُتُوحًا عِظَامًا؟، قَالَ: يُجْزِعُنِي أَنَّ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الحاكم (٨٧١٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٠٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٩١٣)، ومسلم (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٤٦٠)، ومسلم بر قم (١٠٥٥).



حَبِيبَنَا ﷺ حِينَ فَارَقَنَا عَهِدَ إِلَيْنَا، قَالَ: «لِيَكُفِ الْيَوْمَ مِنْكُمْ كَزَادِ الرَّاكِبِ» فَهَذَا الَّذِي أَجْزَعَنِي، فَجُمِعَ مَالُ سَلْمَانَ، فَكَانَ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا (١).

# ○ فضل طيب الكلام وطلاقة الوجه:

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواُ مِنْحُولِكِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وَعَنْ أَبِي ذَرِّ سَيَظْتُهُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقِ»(٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ»(٣).

#### فضل الوفاء بالعهد:

قال الله تعالىٰ: ﴿ أَفَهَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ۚ إِنَّا يَنَذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ (الله تعالىٰ: ﴿ أَفَهَنِ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكِ ٱلْحَد: ١٩ - ٢٠].

وقال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَيْهِ صَالَحَةِ وَالْكِنْبِ وَالنَّبِيْنَ وَءَاقَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَنْ وَوَى الْقَصْرُفِ وَالْيَبِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوَةَ الْقَصُرُفِ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوَةَ وَعَنَ النَّكُوةَ وَالْمُوفُونِ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنَهَدُوا وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالظَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِيكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَرْآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِيكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللللل

وَعَنْ عُقْبَةَ تَعَلِيْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه (٧٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٧٨)، ومسلم (٢٩٨٨).



# مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» $^{(1)}$ .

# فضل أداء الأمانة:

١ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨].

وقال الله تعالىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَئِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَتِهِمْ قَآبِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عِنَصَلَاتِهِمْ عَآلِمُونَ ﴿ وَالْمِعَارِجِ: ٣٢ - ٣٥].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَئَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُعَافِطُونَ ۞ الَّذِينَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ الْوَرِثُونَ ۞ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-١١].

#### نفضل الطمأنينة:

وقال الله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيَّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

### فضل الاستعانة بالله:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيُّكُمُا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا خُلامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمّْةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بَشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ» (٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥١٥١)، واللفظ له، ومسلم (١٤١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٦٦٩)، وأخرجه الترمذي (٢٥١٦)، وهذا لفظه.



#### ن فضل الاحتساب:

قال الله تعالىٰ: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجُوَالُهُمْ إِلَّا مَنُ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِلَى مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ لَانَاسٍ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفَ مُ إِلْعِبَادِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧].

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ تَجَالِظُنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيُّ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَخْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»(١).

#### ن فضل الاعتدار؛

عَنِ المُغِيرَةِ تَعَالِئُهُ مرفوعًا: «... وَلا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ المُبَشِّرِينَ وَالمُنْذِرِينَ، وَلا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ المِدْحَةُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الجَنَّةَ»(٢).

# 🔾 فضل التفاؤل:

عَنْ أَنَسٍ سَحِالِيُّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «لا عَدْوَىٰ وَلا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ الصَّالِحُ: الكَلِمَةُ الحَسَنَةُ» (٣).

### 🔾 فضل التواد:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ سَيَالِيُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُّفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَىٰ لَهُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٥)، ومسلم (١٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٤١٦)، واللفظ له، ومسلم (١٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٧٥٦)، ومسلم (٢٢٢٤).



سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّىٰ »(١).

### فضل العطاء والتيسير:

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ, لِلْيُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥-٧].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُربِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ مِنْ كُربِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (٢).

#### نفضل الحكمة:

قال الله تعالى: ﴿ يُوْقِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكُ وَمَا يَدُّكُ وَمَا يَذَكُ وَمَا يَذَكُ وَ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

وَعَنِ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ سَجَالِئَتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ حَسَدَ إِلاَ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا﴾(٣).

#### ن فضل الشجاعة:

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٣].

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٦)، واللفظ له.



### ن فضل الصلاح والعمل الصالح:

قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتَهِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيِّئَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ الْفَضْ لُ مِنَ اللّهِ ۚ وَكَفَىٰ إِاللّهِ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٩ - ٧].

وقال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُّ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [لقمان: ٨].

وقال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيَكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ۗ جَزَآقُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَلِدِينَ فِيهَآ ٱبدَأَ رَضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُۥ﴾ [البيّنة: ٧ - ٨].

وقال الله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنَدُّخِلَنَّهُمْ فِ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ [العنكبوت: ٩].

### 

# فضائل القرآن الكريم

#### ن فضل قراءة القرآن:

عن أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيّ عَيَالَتُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَلِيْ يَقُولُ: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: البَقَرَةَ وَسُورَةَ القُرْآنَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَؤُوا سُورَةَ البَقرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلا تَسْتَطِيعُهَا البَطَلَةُ»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٠٤).



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَالَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِیْهِ: «أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟». قُلْنَا: نَعَمْ. قَال: «فَثَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظَام سِمَانٍ»(١).

وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بِن مَسْعُودٍ تَعِالِمُنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثالِهَا، لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ» (٢٠).

# 🔾 فضل قارئ القرآن:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧].

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُقَالُ لِصَاحِب القُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ ثُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا»<sup>(٣)</sup>.

## فضل قارئ القرآن العامل به:

قال الله تعالىٰ: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدَا وَقَآ بِمَا يَعۡذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ ۗ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزُّمَر: ٩].

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ تَعَطِّنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالأَثْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ. وَالمُؤْمِنُ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلا رِيحَ لَهَا. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لا يَقْرَأُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٩١٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٦٤)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (٢٩١٤).



# القُرْآنَ كَالحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرُّ، أَوْ خَبِيثٌ، وَرِيحُهَا مُرُّ»(١).

# فضل الماهر بقراءة القرآن:

عَنْ عَائِشَةَ سَطِيْكُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المَاهِرُ بِالقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الكَوْرَةِ، وَالنَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، لَهُ أَجْرَانِ»(٢).

## فضل تعلم القرآن وتعليمه:

قال الله تعالىٰ: ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِى مِن دُونِ ٱللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيَّ نِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَ وَبِمَا كُنتُمْ تَعَرَّفُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩].

وَعَنْ عُثْمَانَ سَيَا اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»(٣).

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر سَيَ اللّهِ عَالَى: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ فِي الصَّفَّةِ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمِ إِلَىٰ بُطْحَانَ أَوْ إِلَىٰ العَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ، «أَقَلَا يَغْدُو فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلا قَطْعِ رَحِم؟». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! نُحِبُّ ذَلِكَ. قال: «أَفَلا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَىٰ المَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَبَرَقَتِلْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَمَنْ أَعْدَادِهِن مِنَ الإبلِ؟»(١٠).

# فضل الاجتماع على تلاوة القرآن:

قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ ذَادَتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٠٥٩)، واللفظ له، ومسلم (٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٩٣٧)، ومسلم (٧٩٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٠٣).



رَزَقَٰنَهُمْ يُنفِقُونَ آَ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً لَهُمْ دَرَجَنتُ عِندَرَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كريثُ ﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَذَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِينَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ وَغَشِينَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ اللهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلا اللهُ ال

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ قَوْمِ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللهَ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ، إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ» (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ الله تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ " قَالَ: "فَيَسُأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، حَاجَتِكُمْ " قَالَ: "فَيَسُأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحَمِّدُونَكَ " قَالَ: "فَيَقُولُونَ: لا وَاللهِ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ " قَالَ: "فَيَقُولُونَ: لا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَ لَكَ عَبَادَةً، وَأَشَدَ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَمْبِيحًا " قَالَ: "يَقُولُونَ: فَمَا لَكَ عَبَادَةً، وَأَشَدَ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَمْبِيحًا " قَالَ: "يَقُولُونَ: فَمَا لَكَ عَبَادَةً، وَأَشَدَ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَمْبِيحًا " قَالَ: "يَقُولُونَ: فَمَا لَكَ عَبَادَةً، وَأَشَدَ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَمْبِيحًا " قَالَ: "يَقُولُونَ: فَمَا لَكَ عَبَادَةً، وَأَشَدَ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثُولُ: وَهُلْ رَأُوهَا؟ " قَالَ: "يَقُولُونَ: فَمَا لَا لَكَ تَمْ مِنَالُونَكَ الْجَنَّةَ " قَالَ: "يَقُولُونَ: لَكَ لَكُ تَمْ رَأَوْهَا؟ " قَالَ: "يَقُولُونَ: لَوْ اللهِ يَا رَبِّ مَا رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أحمد في مسنده (١٢٤٥٣)، وانظر: الصَّحِيحَة: (٢٢١)



فَمِمَّ يَتَعَوَّدُونَ؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ» قَالَ: «يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟» قَالَ: «يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟» قَالَ: «فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَكَنْ لَهَا مَخَافَةً» قَالَ: «فَيَقُولُ: فَيُقُولُ: فَيُقُولُ: فَيُقُولُ: فَيُقُولُ: فَيُعُمْ أَنِّي قَدْ خَفَرْتُ لَهُمْ» قَالَ: «يَقُولُ مَلَكُ مِنَ المَلائِكَةِ: فِيهِمْ فُلاَنُ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمُ الجُلَسَاءُ لا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ» (۱).

### ن فضل تحسين الصوت بالقرآن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالِمُكُهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ عَصَنِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ»(٢٠).

### فضل القيام بالقرآن:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَلَّمَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَاءَ اللَّهَا وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْنَهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّهُ وَآنَاءَ النَّهَارِ (٣).

وَعَنْ عُمَرَ تَعَطِّنُهُ قَالَ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ عَلَيْهُ قَدْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ»(٤).

#### ن فضل التفكر في آيات القرآن:

قال الله تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبكَرُكُ لِيَلَّبَرُواْ ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَ ﴾ [ص: ٢٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٠٨)، ومسلم (٢٦٨٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٥٤٤)، واللفظ له، ومسلم (٧٩٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٠٥٥)، ومسلم (٨١٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨١٧).



#### 🔾 فضل حفظ القرآن وتعاهده:

قال الله تعالىٰ: ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَكُ أَبِيِّنَكُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَكُ بِيَانَكُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَدِينَ ۚ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ نَعَظِّتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «تَعَاهَدُوا هَذَا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلَّتًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا»(١).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَلَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ اللهِ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ»(٢).

## فضل قراءة القرآن في الصلاة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَا اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟»، قُلْنَا: نَعَمْ. قَال: «فَثَلاثُ آيَاتٍ أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ»(٣).

### فضل سورة الفاتحة:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّىٰ نَعَظِّتُهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، فَدَعَانِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَلَمْ أَجِبْهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، قَالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿السَّتَجِيبُوا بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾». ثُمَّ قَالَ: «أَلا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخُرُجَ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾». ثُمَّ قَالَ: «أَلا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخُرُجَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ مِنَ المَسْجِدِ»؛ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: «لأَعَلَمَنَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ»، قَالَ: «الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، هِي السَّبْعُ المَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ» (٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٣٣)، واللفظ له، ومسلم (٧٩١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٠٣١)، ومسلم (٧٨٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٠٠٦).



### فضل سورة الإخلاص:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ تَعَطِّفُهُ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿قُلْهُو اَللَّهُ اَحَـٰدُ ﴾ يُودِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيَظِیْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِیْهِ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ ﴾(١).

### ن فضل المعوذات:

عَنْ عَائِشَةَ تَغَلِّلُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ يَقْرَأُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُتُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا (٢).

وَعَنْ عَائِشَةَ نَجَالِتُهَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أُوى إِلَىٰ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ، جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا، فَقَرَأُ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (٣).

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر سَكِالْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»(٤).

#### فضل سورة البقرة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخِطْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠١٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٠١٦)، واللفظ له، ومسلم (٢١٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨١٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٨٠).



وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ سَيَالِئَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»(١).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعَلَّظُهُا قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا باب مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ، لَمْ يُغْرَلْ قَطُّ إِلا اليَوْمَ، اللَّهُ مَلَكُ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَىٰ الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلا اليَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَىٰ الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلا اليَوْمَ، فَنَزَلَ إِلَىٰ الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلا اليَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلا أَعْطِيتَهُ (٢).

# 🔾 فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران:

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ نَيَا اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٌ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَؤُوا سُورَةَ البَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلا تَسْتَطِيعُهَا البَطَلَةُ (٣).

### فضل آیت الکرسی:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَظِيْهُ قَالَ: وَكَالَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَصَّ الحَدِيثَ - فَعَالَ: إِذَا أُويْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلا يَقُرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ تُصْبِحَ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَيْهُ:

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٠٠٩)، واللفظ له، ومسلم (٨٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري معلقًا (٥٠٠)، ووصله النسائي وغيره بسند صحيح، وانظر: مختصر صحيح البخاري للألباني (٢/ ١٠٦).



### أحكام الأذكار:

#### نزلة الذكر:

ذِكر الله عَبَرَكِكُ من أيسر العبادات وأسهلها وأجلّها وأفضلها، فحركة اللسان أخف حركات الجوارح، وقد رتب الله عليه من الفضل والعطاء ما لم يرتب علىٰ غيره من الأعمال.

وحاجة القلب للذكر أعظم من حاجة البدن للطعام، وضرر المعاصي للقلب أشد من ضرر السموم للبدن.

لهذا ما فرض الله ﷺ على عباده من فريضة إلا جعل لها حدًا معلومًا، ثم عذر أهلها في حال العذر، إلا الذكر فإنه لأهميته لم يجعل الله له حدًا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على عقله.

فلعظيم منافع الذكر أمرنا الله عَبَرَقِكُ بذكره في جميع الأوقات والأحوال بقوله سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُ وَا اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللّهِ وَسَيِّحُوهُ بُكُرَهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١-١٤].

#### الذكر الكامل:

المقصود من ذكر الله ﷺ هو تحقيق العبودية الكاملة لله، وسهولة امتثال أوامره في جميع الأوقات والأحوال.

# ○ ويتحقق الذكر الكامل بمعرفة خمسة أمور:

ذكر الله بأسمائه وصفاته.. وذكر آلائه وإحسانه.. وذكر قضائه وقدره.. وذكر دينه وشرعه.. وذكر ثوابه وعقابه.

فذكر الله بأسمائه وصفاته، والثناء عليه بها، وتوحيده بها، يولِّد في القلب كمال التعظيم لله، وكمال الحب له، وكمال الذل له.



وذكر آلاء الله وإحسانه يولِّد في القلب كمال الحب لله، وكمال الحمد والشكر للمنعم عَرَقِيَّكِ.

وذكر قضاء الله وقدره في كل حال يولِّد في القلب الطمأنينة والسكون لكل ما قضاه الله وقدره.

وذكر دينه وشرعه، وأمره ونهيه، يحمل المسلم على عبادة ربه بما جاء عن الله ورسوله مع كمال الحب والتعظيم.

وذكر ثوابه وعقابه، والجنة والنار، يبعث النفوس لفعل الطاعات، والمسارعة إلى الخيرات، ويزجرها عن المعاصي والمحرمات.

فالذكر الكامل يولِّد الإيمان الكامل، والعمل الكامل، وجزاء ذلك النعيم الكامل كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَالَوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الكامل كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَالَواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ كَنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ كَنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ غَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلِكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَ النَّشَتَهِمَ النَّفُكُمُ وَلِيكَا وَلِيكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَ النَّفُكُمُ وَلِيكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّه

# ن صفة ذكر النبي عَلَيْهُ:

أكمل الخلق ذكرًا لله عَبَرْتِكِكُ هو النبي يَتَلِيُّةٍ.

فكان يذكر الله في كل أحيانه، وعلى جميع أحواله، فكلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه ذكرًا منه لربه سبحانه، وكان إخباره عن ربه في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ذكرًا منه لربه، وكان حمده لربه، وتسبيحه وتمجيده له، وثناؤه عليه، ذكرًا منه لربه.

وكان سؤاله لله، ودعاؤه إياه في كل حال ذكرًا منه لربه.

وكان خوفه من ربه، ورجاؤه إياه ذكرًا منه لربه.



وَعَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبٍ سَجَالِتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيّةِ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيَّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟»، قال: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قال: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ»؟ قال: قُلْتُ: اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ اللهُ نَذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ»؟ قال: «وَاللهِ! لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا الحَيُّ الْعَلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ» (١).

#### 🔾 فضل سورة الكهف:

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ، وَإِلَىٰ جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَىٰ النَّبِي عَلَىٰ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالقُرْآنِ»، متفق عليه (٢).

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَحَاظَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَهْف، عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ»<sup>(٣)</sup>.

# فضل سورة الفتح:

عَنْ عُمَر تَعَالَىٰكَ ... - وفيه - قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»، ثُمَّ قَرَأَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ إِلَىٰ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ إِنَّا فَتَحَالَكُ فَتَحَامُبِينَا ﴾ (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨١٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٠١١)، واللفظ له، ومسلم (٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٠١٢).



### فضائل النبي ﷺ

### 🔾 فضل الصلاة والسلام على النبي ﷺ:

قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِكَ تَهُ بِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيعًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَطِّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَال: «مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» (١).

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ سَمَى اللهِ عَالَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ للهِ مَلائِكَةٌ سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلامَ»(٢).

## 🔾 كيفية للصلاة على النبي ﷺ:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً سَجَالَتُهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قال: «فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ

وَعَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ سََّ اللَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (٤). آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٣٦٦٦)، وأخرجه النسائي (١٢٨٢)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٣٥٧)، واللفظ له، ومسلم (٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٣٦٩)، واللفظ له، ومسلم (٤٠٧).



عَنْ عَائِشَةَ سَيَالِثُهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَالِيَّةِ يَذْكُرُ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ (١).

فوائد ذكر الله ﷺ:

ذِكر الله تبارك وتعالى له فوائد عظيمة، ومنافع كثيرة منها:

أن ذكر الله سبحانه قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وشفاء من الأسقام.

وذكر الله يقوي القلب والبدن، وينور القلب والوجه، ويفتح أبواب المعرفة بالله، ويورث القرب من الله، وكثرة حمده وشكره.

وذكر الله عَبَرَقِبِكَ يرضي الرحمن، ويطرد الشيطان، ويجلب الخير، ويزيل الشر، ويسهل الصعب، وييسر العسير، ويذهب الهم والغم، ويثمر الطمأنينة والسكينة.

وذكر الله على الذاكر قوة، ويكسوه جلالة ومهابة، ويحليه بالنضرة والرحمة، ويزكيه بالتقوى والإنابة.

وذكر الله ﷺ يورث حياة القلب، وحصول الرزق، ونزول النصر، ومغفرة الذنوب، ويلين قسوة القلوب.

وذكر الله سبحانه يجلو القلب من الصدأ والغفلة، ويحط الخطايا ويذهبها، ويذهب المخاوف، وينجي من عذاب الله، ويزيل الوحشة بين العبد وربه. وذكر الله عَبَوَيِّكُ يورث ذكر الله لعبده، ومحبة الله له، والأنس به، والقرب منه، ورضاه عنه، والإنابة إليه، والتلذذ بعبادته، والفوز بجنته.

وذكر الله سبحانه نور للذاكر في الدنيا والآخرة، ودور الجنة تبنى بالذكر، وتغرس بساتينها بالذكر.

وذكر الله ﷺ من أكبر العون على طاعته، يحرك الجوارح بالطاعات،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٧٣).



ويزجرها عن المعاصي، ويحفظ المسلم من الغيبة، وينبه القلب من النوم، وهو أمان من النفاق، وسدّ بين العبد وبين جهنم، مجالس الذكر مجالس الملائكة، وهي روضة من رياض الجنة.

وذكر الله سبحانه سبب لنزول السكينة على الذاكرين، وغشيان الرحمة لهم، وبه تحفهم الملائكة، ويذكرهم الله فيمن عنده، ويباهي بهم ملائكته، ويغفر ذنوبهم، ويبدل سيئاتهم حسنات.

ولكي نحصل على ذلك كله أمرنا الله عَبَرَقِيَكَ بدوام ذكره فقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَسَبِّحُوهُ أَبُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١- ٤٤].

### أحكام الأذكار:

الأفضل ذكر الله على على طهارة، ويجوز ذكره على غير طهارة.

ويسن ذكر الله في جميع الأوقات والأحوال، ولا يشرع للمسلم رفع اليدين في شيء من الأذكار.

والأذكار المقيدة بمكان أو زمان مبنية على التوقيف، فلا يجوز التصرف فيها بزيادة أو نقص أو تغيير.

والأذكار الواردة في مكان أو زمان معين كأذكار الصباح والمساء، لا يشترط في الإتيان بها ترتيب معين؛ لأنها لم ترد مرتبة عن النبي ﷺ.

والأذكار التي لها وقت محدد في الشرع لا تقضى إذا فات وقتها أو محلها، كما لو نسى الذكر الوارد بعد الوضوء أو الأذان فإنه لا يقضيه؛ لفوات وقته.

والأصل عدم الجهر بالأدعية والأذكار؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص وحسن الأدب، ويستثنى من ذلك حالات يشرع رفع الصوت بها، ومنها:



الأذان، والإقامة، وأذكار أدبار الصلوات الخمس أحيانًا، والتكبير في العيدين، والتلبية في الحج والعمرة، والسلام ورده، والذكر الوارد بعد الوتر، والحمد عند العطاس، وتشميت العاطس، والدعاء إذا أفطر عند قوم، والدعاء للمتزوج، وإذا أسحر وهو مسافر، وتكبير المسافر عند الصعود، وتسبيحه عند النزول ونحو ذلك.

والموطن الذي ورد فيه أكثر من ذكر واحد الأصل أن لا يُجمع بين تلك الأذكار المتعددة في ذلك الموطن، بل يأتي بهذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة.

والمواضع التي ورد فيها أكثر من ذكر، ورغب النبي ﷺ في عدد من الأذكار فيها ثلاث: أذكار الصباح والمساء.. وأذكار أدبار الصلوات الخمس.. وأذكار النوم.

والذكر الواحد الذي له عدة صيغ، السنة أن يأتي بهذه الصيغة مرة، وبتلك الصيغة مرة أخرى؛ إحياء للسنة، وعملًا بها بوجوهها المتنوعة.

والأذكار التي لها أكثر من صيغة كالأذان، والإقامة، والاستفتاح، والتشهد، والتسبيح بعد الفرائض، والأذكار المحددة بعدد معين، فيقتصر على ما ورد، لأن تحديد الوقت والحال والعدد مقصود من الحكيم العليم.

والأذكار عبادة من العبادات فلا يدخلها القياس، فلا يقال بعد النافلة ما يقال بعد الفريضة من الأذكار، ولا يجوز التعبد إلا بذكر مشروع ثابت في القرآن والسنة أو في أحدهما، فلا يشرع العمل بالذكر المجرب إذا لم يكن له أصل؛ لأن الذكر من الدين، والدين لا يثبت بالتجربة؛ بل بالنص، والأذكار الشرعية تقال في السفر كما تقال في الحضر.

فليحرص المسلم على المحافظة على جميع الأذكار المطلقة والمقيدة، والإكثار من ذكر الله ﷺ في جميع الأوقات والأحوال.



فَذُكُرُ اللهُ سَبَحَانُهُ يَثْمُرُ المَعْرَفَةُ، وَيَهِيْجُ المَحْبَةُ، وَيَثْيُرُ الحَيَاءُ، ويَنشط للعمل، ويولِّد الخوف، ويبعث الرجاء، ويسكب الطمأنينة: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

صفۃ الذكر والدعاء:

ذكر الله تعالى ثلاث درجات:

الأولى: ذكر الله بالقلب واللسان، وهذه أعلى الدرجات.

الثانية: ذكر الله بالقلب فقط، وهي الدرجة الثانية.

الثالثة: ذكر الله باللسان فقط، وهي الدرجة الثالثة.

والأصل في الذكر والدعاء هو الإسرار، والجهر في الذكر والدعاء استثناء لا يكون إلا بما ورد به الشرع كما سبق.

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٠].

🔾 وجوب ذكر الله والصلاة على نبيه في كل مجلس:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ بَنْتِيلًا ﴾ [المزَّمل: ٨].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَالَٰتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسِ لا يَذكُرُونَ اللهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً »(١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَى اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةِ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذَكُرُوا اللهَ فِيهِ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٨٥٥)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (٣٣٨٠).



# وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ»(١).

## () الذكر أفضل من الدعاء:

ذِكر الله ﷺ أفضل من الدعاء؛ لأن الذكر ثناء على الله ﷺ بأسمائه وصفاته، والدعاء سؤال العبدربه حاجته.

لهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى، والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته.

فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، فإذا انضاف إلى ذلك إخبار العبد بفقره ومسكنته كان أبلغ في الإجابة وأفضل.

قال الله تعالى: ﴿ بِنَــــــــ اللهِ الرَّغَنِ الرَّحِيهِ ۞ الْحَــَمَدُ بِلَهِ رَبِّ الْعَــَــ الْمَــَـــــ أَلَّ الرَّحْــَانِ
الرَّحِيـــــــــ ﴿ مَا لِكِ يَوْمِ الدِينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُــُهُ وَإِيَّاكَ نَــَــَتَعِيمُ ﴾ الله تعة: ١-٦].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَىٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّى كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴿ الْأَلْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧- ٨٨].

وَعَنْ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ سَكِلْكُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ، لَمْ يُمَجِّدِ اللهَ تَعَالَىٰ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَخِلِهُ: «عَجِلَ هَذَا»، ثمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بتَمْجِيدِ رَبِهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِ ﷺ ثمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (٩٥٨٠)، وأخرجه الترمذي (٣٣٨٠)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٨١)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (٣٤٧٧).



# فضائل الأذكار

#### فضائل ذكر الله تعالى:

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَأَذَكُرُونِي ٓ أَذَكُرُكُمْ وَأُشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكَفُّرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٠].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلَّا بِذِكْرِ ٱللَّهِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِئِينَ وَالْقَانِئِينَ وَالْقَانِئِينَ وَالْقَانِئِينَ وَالْقَانِئِينَ وَالْقَانِئِينَ وَالْقَانِئِينَ وَالْقَانِينَ أَعَدَّ اللهُ لَمْمُ وَالْفَانِينَ وَالْمُوانِ وَالْمَانِينَ وَالْعَانِينَ وَالْمَانِينِ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَالِينَالَّةُ وَلَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَانِينَالِينَالِينَالِينَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَانِينَالِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَ وَالْمُوانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلَطْتُهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلْا ذَكَرْتُهُ فِي مَلْا خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً » (١).

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ تَعَطِّفُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ» (٢٠).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالِمُنَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَىٰ جَبَلِ يُقَالُ لَهُ: جُمْدَانُ ، سَبَقَ المُفَرِّدُونَ » قَالُوا: وَمَا المُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ » (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٤٠٥)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٧٦).



وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ عَيَالِيُهَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا دَخَلَ الرِّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهِ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهِ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهِ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ»(١).

## ○ فضل الإكثار من ذكر الله تعالى:

قال الله تعالىٰ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۗ ۚ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَٰهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١-١٤].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠].

وقال الله تعالى: ﴿ وَأَذَكُرِ أَسَّمَ رَبِّكَ بُكُرَّةً وَأَصِيلًا ﴾ [الإنسان: ٥٠].

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ سَخِطْتُهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثَرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّث بهِ. قَالَ: **«لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ ا**للهِ»<sup>(؟)</sup>.

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَلا أُنْبِثُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذهب وَالورِقِ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذهب وَالورِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟» قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ: «ذِكْرُ اللهِ تَعَالَىٰ»(٣).

وَعَنْ عَائِشَةَ نَعَالِثُهُ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٣٧٥)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه (٣٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٣٧٧)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه (٣٧٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٧٣).



#### فضل مجالس الذكر:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّ فَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمُ

وَعَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَىٰ اللهَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ الله ﷺ وَلَيْكِلُهُ إِلا حَفَّتُهُمُ المَلائِكَةُ، وَفَرَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»(۱).

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ تَعَالَىٰكُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ خَرَجَ عَلَیٰ حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَیٰ مَا هَدَانَا لِلإِسْلام، وَمَنَّ بِهِ عَلَیْنَا، قَالَ: «آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلا ذَاكَ». قَالُوا: وَاللهِ! مَا أَجْلَسَنَا إِلا ذَاكَ قَالَ: «أَمَا عَلَیْنَا، قَالَ: «آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُو أَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الله عَبَرَقِيلٌ يُبَاهِي إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفُكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الله عَبَرَقِيلٌ يُبَاهِي بِكُمُ المَلائِكَةَ »(٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَالَيُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ لللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذَّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، حَتَّىٰ يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَىٰ السَّمَاءِ »(٣).

### فضل الذكر خاليًا:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٠١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٤٠٨)، ومسلم (٢٦٨٩)، واللفظ له.



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَغَطِّنُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلَّهُ:... وَرَجُلُ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»(١).

## الأذكار المطلقة:

الأذكار قسمان:

أذكار مطلقة.. وأذكار مقيدة.

وهذه أهم الأذكار المطلقة التي يشرع للمسلم أن يقولها كل وقت:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخِالَئِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» (٢٠). وَالحَمْدُ للهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» (٢٠).

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ سَهِاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿أَحَبّ الكَلامِ إِلَىٰ اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لا يَضُرّكَ بِأَيّهِنّ بَدَأْتَ »(٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِيُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَىٰ اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَىٰ الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ» (١٠).

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ سَحَالَتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ اللهِ وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ سَحَانَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلاَنِ –أَوْ تَمْلاً – مَا الْإِيمَانِ، وَالحَمْدُ للهِ تَمْلاَنِ –أَوْ تَمْلاً – مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» (٥).

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ نَظِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الكَلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَا

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٢٣)، واللفظ له، ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٣٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٦٨٢)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٢٣).



اصْطَفَىٰ اللهُ لِمَلائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ (١).

وَعَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ سَكِلْكُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ، كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ» ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَخُدُنَا أَنْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَلِّعَ عَنْهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَلَّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ» (٢).

وفي لفظ: «تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ »(٣).

وَعَنْ جُويْرِيَةَ سَيَطِيْهَا أَنَّ النَّبِي ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّىٰ الصُّبْحَ، وَهِي جَالِسَةٌ فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَىٰ وَهِي جَالِسَةٌ فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَىٰ وَهِي جَالِسَةٌ فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَىٰ الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا» ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اليَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَلَيْهَا وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ » (٤٠).

وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِي سَجَالَتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» (٥).

وَعَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصِ نَعَالِظُنَهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلامًا أَقُولُهُ قَالَ: «قُلْ لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالحَمْدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (١٤٩٦)، والترمذي (٣٤٦٣)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧٢٦).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٤٠٤)، ومسلم (٢٦٩٣) واللفظ له.



للهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ» قَالَ: فَهَوُّلاَءِ لِرَبِّي فَمَا لِي قَالَ: «قُلِ اللَّهمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي»(١).

وَعَنْ أَبِي ذَرِّ سَكِالْكُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلامَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنَ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَىٰ (٢٠).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ (٣). باللهِ رَبَّا وَبالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ (٣).

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَيَالِيَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَالِيَّهُ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَالِيَّةِ: «أَيَّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَاثِبًا إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَاثِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ». قَالَ: وَأَنَا خَلْفَهُ وَأَنَا أَقُولُ: لا حَوْلَ وَلا غَاثِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُو مَعَكُمْ». قَالَ: وَأَنَا خَلْفَهُ وَأَنَا أَقُولُ: لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلا بِاللهِ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ! أَلا أَدُلُّكَ عَلَىٰ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ». وَلا قُوّةَ إِلا بِاللهِ» (٤٠).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَطِّنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ (٥).

وَعَنِ الْأَغَرِّ المُزَنِيِّ سَخِطْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ۚ قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، وَإِنِّهُ لِلنَّغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، وَإِنِّهُ لِأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي اليَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ» (٦٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٨٤)، وأبو داود (١٥٢٩)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٣٨٤)، ومسلم (٢٧٠٤)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٠٠٢).



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَا اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» (١).

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ سَجَالِيَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاثًا، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَ فَارًّا مِنَ الزَّحْفِ»(٢).

#### الباقيات الصالحات:

قال الله تعالىٰ: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْبَنِقِيَنَتُ ٱلصَّلِحَنْتُ خَيَرُعِندَ وَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ [الكهف: ٤٦].

سبحان الله: معناها تقديس الله، وتنزيهه عن العيوب والنقائص، ونفي الشريك له في ربوبيته وألوهيته، ونفي الشبيه له في أسمائه وصفاته.

الحمد لله: معناها إثبات جميع المحامد له، فهو المحمود في ذاته المحمود على أسمائه وصفاته، وهو المحمود على أفعاله وإنعامه، وهو المحمود على دينه وشرعه.

لا إله إلا الله: معناها لا معبود بحق إلا الله، فليس بيد المخلوق شيء، بل الأمور كلها بيد الله وحده لا شريك له، فيجب إخلاص العبادة لله وحده.

الله أكبر: معناها إثبات صفات الجلال والكبرياء والعظمة لله وحده لا شريك له.

لا حول ولا قوة إلا بالله: معناها أن الله وحده صاحب الحول والقوة، فلا يغير جميع الأحوال إلا الله وحده لا شريك له، ولا نتمكن من أي عمل إلا بمعونته وحده لا شريك له، فيجب إخلاص العبادة لله وحده.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الحاكم (٢٥٥٠)، انظر: السلسلة الصحيحة (٢٧٢٧).



#### الأذكار المقيدة:

١- أذكار الصباح والمساء:

○ وقت أذكار الصباح والمساء:

١ - في الصباح: بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس.

٢ - في المساء: بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس.

والأذكار المقيدة لا تقضي إذا فات محلها.

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحٌ بِحَمَّدِ رَبِّكِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩].

وقال الله تعالىٰ: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿نَّ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١ - ٤٤].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُةِ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

# ○ أذكار الصباح والمساء:

عَنْ عُثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ سَجَالِيَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ثلاث مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ» (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَاظَتُهُ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي البَارِحَة، قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ مَا لَقِيتُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٣٨٨)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه (٣٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٠٩).



وَعَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ عَيَظْتُهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ جُرْنٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ يَنْقُصُ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُو بِذَابَّةٍ شِبْهِ الغُلامِ المُحْتَلِمِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ، جِنِّيُّ أَمْ إِنْسِيُّ؟ قَالَ: لَا بَلْ جِنِّيُّ، قَالَ: فَنَاوِلْنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَإِذَا يَدُهُ يَدُ كُلْبٍ، وَشَعْرُهُ شَعْرُ كُلْبٍ، قَالَ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ، قَالَ: قَدْ عَلِمَتِ فَإِذَا يَدُهُ يَدُ كُلْبٍ، وَشَعْرُهُ شَعْرُ كُلْبٍ، قَالَ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ، قَالَ: قَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ مَا فِيهِمْ رَجُلُ أَشَدُّ مِنِي، قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّكَ تُحِبُّ الْحِنُّ أَنَّ مَا فِيهِمْ رَجُلُ أَشَدُّ مِنِي، قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي الصَّدَقَةَ، فَجِئْنَا نُصِيبُ مِنْ طَعَامِكَ، قَالَ: فَمَا يُنْجِينَا مِنْكُمْ؟ قَالَ: هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي الْحَيْرُ مِنَّ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَل

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ تَعَالِمُنَهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأُهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» (٢٠).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَالَتُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْسَىٰ قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَىٰ اللهُ يَالِكُ لِلهِ بَنِ مَسْعُودٍ سَالُكُ وَلَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهِمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكَبَرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكَبَرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الكَسَلِ وَسُوءِ الكَبَرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ» (٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِكُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: «اللَّهمَّ بكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ، وَإِذَا أَمْسَىٰ قَالَ:

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الحاكم (٢٠٦٤)، وأخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٠٠٨)، واللفظ له، ومسلم (٨٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٢٣).



اللَّهَمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وإليك المصير»(١).

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ سَكِالْتُهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهِمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اللَّهِمَّ أَنْتَ، أَعُوهُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْوبَ إِلا أَنْتَ. قال: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوتِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوتِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ» (٢٠).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ تَعَالَىٰكَا أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ تَعَالَىٰكُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ؟ وَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ؟ فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ قُلِ: اللَّهمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْب وَالشَّهَادَةِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ قُلِ: اللَّهمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْب وَالشَّهَادَةِ، وَأَنْ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذَ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذَ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَتْتَرِفَ عَلَىٰ نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَىٰ مُسْلِم »(٣).

وَعَن ابن عُمَرَ سَهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُ هَوُ لاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهمَّ الْمَثْرُ عَوْرَاتِي إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْو وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهمَّ السُّرُ عَوْرَاتِي إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْو وَالعَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي (٤).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١٩٩)، وأخرجه أبو داود (٥٠٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٢٣٩)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (٣٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٠٧٤)، وأخرجه ابن ماجه (٣٨٧١)، وهذا لفظه.



يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ» (١).

وفي لفظ: «وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ »<sup>(٢)</sup>.

وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبْزَىٰ سَيَالِئَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ الإِسْلامِ، وَعَلَىٰ كَلِمَةِ الإِخْلاصِ وَعَلَىٰ دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَيَالِيْهُ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ»(٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخِطْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُمْلُكُ وَلَهُ المَحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيَّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ » (٤).

وَعَنْ أَبِي عَيَّاشٍ سَجَالِيُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّمَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَىٰ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ » (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٤٠٥)، ومسلم (٢٦٩١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (١٥٤٣٤)، وهذا لفظه، وأخرجه الدارمي (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٤٠٣)، ومسلم (٢٦٩١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٠٧٧)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه (٣٨٦٧).



وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ تَعَالِمُنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُو، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، سَبِعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ ﷺ هَمَّهُ مِن أَمرِ الدُّنيا وَالآخِرَةِ» (١).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَطِّئَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ: «مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ، أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ، وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ »<sup>(٢)</sup>.

٢ – أذكار الأحوال العادية:

🔾 ما يقول بعد الفراغ من الوضوء:

عَنْ عُمَر سَيَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّا فَيُبْلِغُ (أَوْ فَيُسْبِغُ) الوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»(٣).

○ ما يقول حين يسمع الأذان:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَلَطْهَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ اللهُ عَلَيْ صَلَّىٰ عَلَيْ صَلَّا مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلَّوا عَلَيْ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْ صَلاةً صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الوسِيلَة، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لاَتَنْبَغِي إِلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الوسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ (٤٠).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ تَعَلِّقُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعُ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٧١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرئ (١٠٤٠٥)، وأخرجه الحاكم (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٨٤).



النِّذَاءَ: اللَّهمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَالفَضِيلَةَ، وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ» (١).

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ سَجَالِكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالإِسْلام دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ»(٢).

### ٣ - أذكار الأحوال العارضة:

🔾 ما يقول إذا سمع صياح الديكة، ونهيق الحمار، ونباح الكلاب:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَظْنَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَظِيْهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأْتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَىٰ شَيْطَانًا»(٣).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَمَا اللهِ سَمَا اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الكِلابِ وَنَهِيقَ الحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لا تَرَوْنَ ﴾ (٤).

ما يقول لن صنع إليه معروفًا:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ الخَلاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا»؟ فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: «اللَّهمَّ فَقِّهُ فِي الدِّينِ»(٥).

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ سَمِيْكُ عَالَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٣٠٣)، واللفظ له، ومسلم (٢٧٢٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (١٤٣٣٤)، وأخرجه أبو داود (٥٠٣)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٣)، واللفظ له، ومسلم (٢٤٧٧).



# فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثنَاءِ»(١).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ تَعَطِّنَهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُ عَلَيْهُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالُ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ»(٢).

وعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: مَا لِي أَرَىٰ بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ العَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ؟ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخُل؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الحَمْدُ للهِ! مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلا بُخْل، قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أَسَامَةُ، فَاسْتَسْقَىٰ فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيدٍ فَشَرِب، وَسَقَىٰ فَضْلَهُ أَسَامَةَ، وَقَالَ: «أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ، كَذَا بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيدٍ فَشَرِب، وَسَقَىٰ فَضْلَهُ أَسَامَةَ، وَقَالَ: «أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ، كَذَا فَاصْنَعُوا»، فَلا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (٣).

#### ○ ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخِلْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاؤُوا بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَكَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهِمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ مَعَهُ»، قال: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ (٤٠).

#### ما يقول عند التعجب:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَا اللَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٠٣٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه النسائي (٤٦٨٣)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٣٧٣).



جُنُبُ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَهُ قال: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟». قال: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّىٰ أَبَا هُرَيْرَةَ؟». قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ»(١).

#### ○ ما يقول عند السرور:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلُولَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩].

وَعَن ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ – وَفيهِ –: قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ، فَقَالَ: «لا». فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ<sup>(؟)</sup>.

### ما يقول لن نُصح ثم استكبر؛

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ سَمِيْكُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ إِلا بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ إِلا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ (٣).

### 🔾 ما يقول إذا شرع في إزالت المنكر:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَحَالَتُهُ قال: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَكَّةَ، وَحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ﴾ (٤).

#### ما يقول إذا أراد مدح مسلم:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ سَى اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٨٣)، ومسلم (٣٧١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥١٩١)، واللفظ له، ومسلم (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٤٧٨)، واللفظ له، ومسلم (١٧٨١).



لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلانًا، وَاللهُ حَسِيبُهُ، وَلا أُزَكِّي عَلَىٰ اللهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذَا وَكَذَا»(١).

# ن ما يقول إذا زُكِّي:

عَنْ عَدِيِّ بِنِ أَرْطأَةَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا زُكِّي قَالَ: اللَّهمَّ لَا تُوَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ (٢).

### 🔾 ما يقول من الدعاء لمن يخدمه:

عَنْ أَنَسٍ تَعَطِّلُتُهُ قَالَ: قَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللهِ، خَادِمُكَ أَنَسٌ، ادْعُ اللهَ لَهُ، قال: «اللَّهمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ» (٣).

### ما يفعله إذا أتاه أمر يسره:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ تَغَلِّكُ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ (٤).

### 🔾 ما يقول إذا رأى السحاب والمطر:

عَنْ عَائِشَةَ تَعَالَٰكُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَا اللَّهِ عَلَالُهُ كَانَ إِذَا رَأَىٰ سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أُفُقٍ مِنَ الآفَاقِ مَنْ عَائِشَةَ تَعَالَٰكُ فَيهِ وَإِنْ كَانَ فِي صَلاَتِهِ حَتَّىٰ يَسْتَقْبَلَهُ فَيَقُولُ: «اللَّهمَّ إِنَّا نَعُوذ بكَ مِنْ شَرِّكَ مَا هُو فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي صَلاَتِهِ حَتَّىٰ يَسْتَقْبَلَهُ فَيَقُولُ: «اللَّهمَّ مَيْبًا نَافِعًا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثلاَثةً. وَإِنْ كَشَفَهُ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ» فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ: «اللَّهمَّ سَيْبًا نَافِعًا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثلاَثةً. وَإِنْ كَشَفَهُ اللهُ عَلَىٰ ذلِكَ (٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٦٦٢)، ومسلم (٣٠٠٠)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٨٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٣٤٤)، واللفظ له، ومسلم (٦٦٠).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه الترمذي (١٥٧٨)، وأخرجه ابن ماجه (١٣٩٤)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٠٧)، وابن ماجه (٣٨٨٩) وهذا لفظه.



وَعَنْ عَائِشَةَ تَعَلِّطُنَّهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ إِذَا رَأَىٰ المَطَرَ قَالَ: «اللَّهمَّ صَيِّبًا نَافِعًا»(١).

# ○ ما يقول إذا عصفت الريح:

عَنْ عَائِشَةَ سَطِّهُ اَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ: «اللَّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ» (٢٠).

### ما يقول إذا نزل المطر؛

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ مرفوعا: «مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ» (٣).

### ن ما يقول لن تزوج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالِمُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا رَفَّاً الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» (٤).

# ما يقول عند زيارة أهل القبور:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ - يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَىٰ الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ خَدًا، مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ» وَلَمْ يُقِمْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ: «وَأَتَاكُمْ» (٥).

ما يقوله من أصابه شك في الإيمان:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَيَّظُنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٩٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٠٣٨)، ومسلم (٧١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٢١٣٠)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (١٠٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٩٧٤).



فَيَقُولَ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَّىٰ يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ»(١).

#### ٤ – الأذكار التي تقال في أوقات الشدة:

#### ن ما يقول عند الكرب:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمَا اللهِ اللهُ وَيَا اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إِلَهَ إِلا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ»(٢).

وَعَنْ سَعْد بن أَبِي وَقَاصٍ سَحَالَتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطَّ إِلا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ

#### ○ ما يقول إذا أصابه هم أو حزن:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ نَجَالِتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمّ، وَلا حَزَنٌ، فَقَالَ: اللَّهمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ مَاصٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ فَي عِلْمِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِّ اسْتَأْثُوتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاَءَ حُزْنِي وَذَهَابَ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاَءَ حُزْنِي وَذَهَابَ اللهَهُ هَمِّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا»، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: «بَلَىٰ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا» (٤٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٤)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٣٤٣)، ومسلم (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (٣٧١٢)، انظر: السلسلة الصحيحة (١٩٩).



#### 🔾 ما يقول إذا راعه شيء:

عَنْ ثَوْبَانَ سَجَالَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ قَالَ: «اللهُ اللهُ رَبِّي، لا شَريكَ لَهُ» (١).

# ما يقول إذا خاف قومًا:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِي سَخِطْتُهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: «اللَّهمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ» (٢٠).

عن صهيب بن سنان مرفوعًا في قصة غلام أصحاب الأخدود حيث قال: «اللَّهمَّ اكْفِزِيهِمْ بِمَا شِئْتَ» (٣).

### ن ما يقال للخائف:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ:... وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ، وَهُوَ قِبَلَ الصَّوْتِ، وَهُوَ قِبَلَ الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَىٰ الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَىٰ فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْي، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ: «لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا» لَمْ تُرَاعُوا» قَالَ: وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ<sup>(1)</sup>.

### ما يقول عند لقاء العدو:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ سَحَالَتُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ: «اللَّهمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ» (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٦٥٧)، انظر: الصحيحة (٢٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٩٩٥٨)، وأخرجه أبو داود (١٥٣٧)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٠٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٩٠٨)، ومسلم (٢٣٠٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٦٣٢)، وأخرجه الترمذي (٣٥٨٤).



وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمَالِطُهُمَا «حسبنا الله ونعم الوكيل» قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ بَلْنَظَلَمْ حِينَ أَلْقِي فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ فَأَذْهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾(١).

### ن ما يقول من الدعاء على من ظلم السلمين:

عَنْ عَلِيّ بن أبِي طَالِبِ تَعَطِّقُهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَقَالَ: «مَلأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَعْلُونَا عَنْ صَلاةِ الوُسْطَىٰ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ»<sup>(٢)</sup>.

«اللَّهمَّ اشْدُدْ وَطْأَتُكَ عَلَىٰ مُضَرَ، اللَّهمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»(٣).

#### ما يقول إذا لحقه العدو:

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ سَمَالِكٍ سَمَالِكٍ سَمَالِكٍ سَمَالِكُ وَنَبِيُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى المَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخُ يُعْرَفُ، وَنَبِيُ اللهِ عَلَيْهِ شَابٌ لا يُعْرَفُ، قال: فَيَلْقَىٰ الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ، مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْك؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ أَبَا يَعْنِي الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ يَهْدِينِي الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الحَيْرِ. فَالتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُو بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الرَّسُ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ: «اللَّهمَّ اصْرَعْهُ». فَصَرَعَهُ الفَرَسُ، فَارِسٌ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ: «اللَّهمَّ اصْرَعْهُ». فَصَرَعَهُ الفَرَسُ، فَارِسٌ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ: «اللَّهمَّ اصْرَعْهُ». فَصَرَعَهُ الفَرَسُ، فَارَسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا. فَالتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ عَيْقِيْهُ فَقَالَ: «اللَّهمَّ اصْرَعْهُ». فَصَرَعَهُ الفَرَسُ، فَقَالَ: «اللَّهمَّ اصْرَعْهُ».

#### ما يقول عند طلب النصر على العدو:

عَنْ عَبْد اللهِ بِن أَبِي أَوْفَىٰ تَعَالِمُنْهُ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٣٩٦)، واللفظ له، ومسلم (٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٠٠٦)، ومسلم (٦٧٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٩١١).



المُشْرِكِينَ، فَقال: «اللَّهمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، اللَّهمَّ اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللَّهمَّ اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللَّهمَّ اهْزِمُهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ» (١).

### ما يقول إذا غلبه أمر:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَعَالِمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ ﷺ: «المُؤْمِنِ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ »(٢).

# ما يقول ويفعل من أذنب ذنبًا:

عَنْ أَبِي بَكْرِ تَطَالِئُكُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُلْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلا غَفَرَ اللهُ لَهُ اللهُ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللهَ ﴾ إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ (٣).

#### ما یقول من علیه دین عجز عنه:

عَنْ عَلِيٍّ تَعَالِيْتُهُ أَنَّ مُكَاتبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي. قَالَ: أَلا أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْهُ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَل صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ» (٤). عَنْك؟ قَالَ: «قُلِ: اللَّهمَّ اكْفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ» (٤).

وَعَنْ أَنَسٍ تَعَطِّنَهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالمَخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَخَلَبَةِ الرِّجَالِ» (٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٩٣٣)، واللفظ له، ومسلم (١٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٥٢١)، وأخرجه الترمذي (٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) حسن أخرجه أحمد (١٣١٩)، وأخرجه الترمذي (٣٥٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٣٦٩).



### 🔾 ما يقول من أصابته نكبت صغيرة أو كبيرة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَبَشِرِ الصَّهِ مِن اللهِ وَإِنَّا أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓ ا إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَالللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَال

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَخَطِّنُهَا أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسلمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فيقُولُ: «مَا مِنْ مُسلمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فيقُولُ ما أَمَرَه اللهُ: إِنَا للهِ وَإِنا إليهِ راجِعُونَ. اللَّهُمَ أَجُرْنِي فِي مُصِيبتي وأَخْلَفِ لي خُيرًا مِنْها إلا أَخْلَفَ اللهُ لهُ خُيرًا مِنْها» (١).

#### ما يقول عند الغضب:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الشَّيْطِينِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠-٢٠].

وعَنْ سُلَيْمَان بن صُرَدٍ سَى اللَّهِ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ، مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً، لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَال: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»(٢).

# 🔾 ما يقول لطرد نزغات الشيطان:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطْنِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ, هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [فُصِّلَت: ٣٦].

🔾 ما يقول إذا استصعب عليه أمر:

«اللَّهمَّ لا سَهْلَ إِلا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِنْ شِئْتَ سَهْلًا»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩١٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦١١٥)، واللفظ له، ومسلم (٢٦١٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن حبان (٩٧٠)، وأخرجه ابن السنى (٣٥١) وهذا لفظه.



### ○ ما يعتصم به العبد من الشيطان من الأدعية والأذكار:

أرشد الله عَبَوَيِّكَ كل مسلم أن يتحصن من الشيطان، ويحذر من شره، بما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، من الأدعية والأذكار، وفيهما الهدئ والشفاء والعصمة من جميع الشرور في الدنيا والآخرة ومن ذلك:

الحرز الأول: الاستعاذة بالله العظيم من الشيطان الرجيم.

فقد أمر الله رسوله أن يستعيذ بالله من الشيطان على وجه العموم، وعند قراءة القرآن، وعند الغضب، وعند الوسوسة، وعند الحلم المكروه على وجه الخصوص.

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ، هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [فُصِّلَت: ٣٦].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسْتَعِذَ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ إِنَّهُ، لَيْسَ لَهُۥ سُلُطَنُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [النحل: ٩٨ - ٩٩].

الحرز الثاني: التسمية، فالتسمية حرز من الشيطان، وعصمة من مخالطته للإنسان في طعامه وشرابه، وجماعه، ودخوله بيته، وسائر أحواله.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ تَطَالَئُهَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا دَخَلَ الرِّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَالعَشَاءَ» (١٠).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمَا اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّه، جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠١٨).



إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا  $^{(1)}$ .

الحرز الثالث: قراءة المعوذتين عند النوم، وأدبار الصلوت، وعند المرض والأحوال الشديدة.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ سَجَالِيَّهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الجُحْفَةِ وَالأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيتْنَا رِيحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذ بأَعُوذ برَب النَّاسِ وَيَقُولُ: «يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذ بهِمَا فَمَا تَعَوَّذ مُتَعَوِّذُ بمِثلِهِمَا» الفَلَقِ وَأَعُوذ برَب النَّاسِ وَيَقُولُ: «يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذ بهِمَا فَمَا تَعَوَّذ مُتَعَوِّذٌ بمِثلِهِمَا» قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بهمَا فِي الصَّلاةِ (٢٠).

الحرز الرابع: قراءة آية الكرسي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِئُهُ قَالَ: وَكَلّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَصَّ الحَدِيثَ – فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ تُصْبِحَ. وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ» (٣).

الحرز الخامس: قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ۽ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَتَهِكَنِهِ وَكُلُبُهِ وَرُسُلِهِ ۽ لَانُفَرِقُ بَيْنَ ٱلْحَدِمِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَهُ مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٣٩٦)، واللفظ له، ومسلم (١٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٧٤٨٣)، وأخرجه أبو داود (١٤٦٣)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري معلقًا (٠٠٠)، ووصله النسائي بسند صحيح: انظر: مختصر صحيح البخاري للألباني (١/ ٢٠٦).



وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ سَيَظْنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأُ هَاتَيْنِ اللهَ يَتَلِينِّ : «مَنْ قَرَأُ هَاتَيْنِ اللهَ يَتَلِينٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، فِي لَيْلَةٍ، كَفَتَاهُ »(١).

الحرز السادس: قراءة سورة البقرة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخِطْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ»<sup>(٢)</sup>.

الحرز السابع: الإكثار من ذكر الله تعالىٰ بقراءة القرآن، والتهليل والتكبير، والتسبيح والتحميد.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلا وَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ »(٣).

الحرز الثامن: دعاء الخروج من المنزل.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَجَالِكُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بشم اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ. قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ بِسُمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ. قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٠٠٩)، ومسلم (٨٠٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٤٠٣)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٩١).



وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَىٰ لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ برَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِي وَوُقِيَ (١). هُدِيَ وَكُفِي وَوُقِي (١).

الحرز التاسع: الدعاء إذا نزل منزلًا.

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ سَخَطَّكُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْهُ ﴾ (٢).

الحرز العاشر: كظم التثاؤب، ووضع اليد على الفم.

عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ سَحِيلِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ، فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ »(٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَالِمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَتَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ»(٤).

الحرز الحادي عشر: الأذان.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰكُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهُ قَالَ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطُ، حَتَّىٰ لِا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَىٰ النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّىٰ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ وَلَهُ ضُرَاطُ، حَتَّىٰ إِذَا قُوْبَ بِالصَّلاةِ أَدْبَرَ، حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ التَّثُويبَ أَقْبَلَ، حَتَّىٰ يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْء وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذكر كَذَا، أَدْبَرَ، حَتَّىٰ يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْء وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذكر كَذَا، اذكر كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّىٰ يَظَلَّ الرَّجُلُ لا يَدْدِي كَمْ صَلَّىٰ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٠٩٥)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (٣٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٢٨٩)، ومسلم (٢٩٩٤)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠٨)، واللفظ له، ومسلم (٣٨٩).



الحرز الثاني عشر: دعاء دخول المسجد.

عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَ: «أَعُوذ بَاللهِ العَظِيمِ وَبوَجْهِهِ الكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» قَالَ: أَعُوذ بَاللهِ العَظِيمِ وَبوَجْهِهِ الكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» قَالَ: أَقَطْ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ: خُفِظَ مِنِّي سَائِرَ اليَوْم (١٠).

الحرز الثالث عشر: الوضوء والصلاة، ولا سيما عند الغضب والشهوة المحرمة. الحرز الرابع عشر: طاعة الله ورسوله وتجنب فضول النظر، والكلام، والطعام، والمخالطة.

الحرز الخامس عشر: تطهير البيت من الصور والتماثيل، والكلاب والأجراس. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَجَالِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ»(٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْةِ قَالَ: «لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رُفْقَةً وَفَقَةً وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَى الْمَلائِكَةُ رُفْقَةً وَعَالَ: «لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كُلْبٌ وَلا جَرَسٌ»(٣).

الحرز السادس عشر: اجتناب مساكن الجن والشياطين كالأماكن الخربة، والأماكن النجسة كالحشوش والمزابل، والأماكن الخالية من الإنس كالصحاري وشواطئ البحار البعيدة، ومرابض الإبل ونحوها.

ن علاج السحر والمس:

السحر والمس له حالتان:

الأولى: أن يعرف الإنسان موضع السحر، فيُستخرج ويُتلف بحرق ونحوه،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١١٣).



فيبطل السحر بإذن الله، وهذا أبلغ ما يعالج به المسحور.

### ويمكن معرفة مكان السحر بما يلي:

إما بالرؤيا في المنام.. أو يوفقه الله لرؤيته أثناء البحث عن السحر.. أو يعرفه إذا قرأ على المسحور فينطق الجني، ويخبر بمكان السحر ونحو ذلك.

عَنْ عَائِشَةَ نَعَظِيْكَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سُحِرَ، حَتَّىٰ كَانَ يَرَىٰ أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلا يَأْتِيهِنَّ، (قال سُفْيَانُ: وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ، إِذَا كَانَ كَذَا) فقال: «يَا عَائِشَةُ، أَعَلِمْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَئُتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي لِلآخَوِ: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قال: عِنْدَ رَأْسِي لِلآخَوِ: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قال: مَطْبُوبٌ، قال: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قال: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُوهَ مَطْبُوبٌ، قال: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قال: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، قال: وَأَيْنَ؟ قال: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ كَانَ مُنَافِقًا - قال: وَفِيمَ؟ قال: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، قال: وَأَيْنَ؟ قال: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَوٍ، تَحْتَ رعُوفَةٍ فِي بِعْرِ ذَرْوَانَ». قَالَتْ: فَأَتَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهُ البِعْرَ حَتَّىٰ اسْتَخْرَجَهُ (١٠).

الثانية: أن لا يعرف موضع السحر فيعالج حينئذ بأمرين:

- ١ الرقية الشرعية: وهي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط:
- ١ أن تكون بكلام الله تعالى أو كلام رسوله ﷺ، أو بهما معًا، فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية.
  - ٢ أن تكون باللسان العربي، أو بما يُعرف معناه من غيره.
  - ٣ أن يعتقد أن الشافي هو الله وحده، والرقية لا تؤثر بذاتها، بل بقدرة الله تعالى.
- ٢ تناول الدواء المباح شرعًا مما جعله الله سببًا للشفاء والعافية كالعسل،
   والعجوة، والحبة السوداء، والحجامة ونحوها.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٧٦٥)، واللفظ له، ومسلم (٢١٨٩).



عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِي النَّبِيِّ عَيْلِهُ قَالَ: «الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَىٰ أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ»(١).

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ سَطِيْكُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَصَبِّحَ بِسَبْع تَمرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سُمّ وَلا سِحْرٌ»(٢).

وفي لفظ: «مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمرَاتٍ مِمّا بَيْنَ لابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرّهُ سُمّ حَتّىٰ يُمْسِىَ»(٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَطِّفُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلا السَّامَ»(٤).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِطَتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ» (٥).

#### صفة الرقية الشرعية:

الأفضل للمسلم أن يكون على طهارة دائمًا، فيتوضأ الراقي، ثم يبدأ بالقراءة على صدر المريض أو رأسه أو في أي عضو من أعضائه، يرتل الآيات، وينفث على المريض بما تيسر من القرآن ومن ذلك:

سورة الفاتحة.. وآية الكرسي.. وخواتيم سورة البقرة.. وسورة الكافرون.. وسورة الإخلاص.. والمعوذتان.. وآيات السحر والجان ومنها:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٨١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٧٦٩)، ومسلم (٢٠٤٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٨٨)، ومسلم (٢٢١٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه أبو داود (٣٨٦١)، انظر: صحيح الجامع (٥٩٦٨).



﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَرَةُ وَانْقَلَبُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ السَّحَرَةُ السَّحَرَةُ السَّحَرَةُ السَّحَرَةُ السَّحَرَةُ السَّحَرَةُ السَّحَرَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثَنَّونِ بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمِ اللهِ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٱلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوكَ ﴿ فَلَمَّا الْفَوَاْ قَالَمُوسَىٰ مَاجِثَتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس: ٧٩ - ٨٢].

﴿ قَالُواْ يَنُمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَكُون أَوَلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَا لَهُمُ مَ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَىٰ ﴿ قَالَ مَا فَا فَجَسَ فِي نَفْسِهِ عَظِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿ قَالَنَا لَا تَخَفَ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَىٰ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا صَنعُوا أَيْدَا لَا عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُلِلَّا الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الل

﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَكَكِنَ الشَّيَطِينِ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكِيْنِ بِبَابِلَ هَلُرُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدِ حَتَى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرُ فَيْنَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرُ فَيْنَعَلَّمُونَ مِنْ هُمَا مَا يُفَرِقُونَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُونَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُونَ مَا يَضُرُونَ مِنْ أَحَدٍ إِلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَنهُ مَا لَهُ. فِي الْآخِرَةِ وَيَعْمَلُونَ مَا يَضُرُونَ مَا يَضُرُونَ إِلَيْ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَنهُ مَا لَهُ. فِي الْآخِرَةِ وَيَعْمَلُونَ مَا يَضُمُ رُهُ إِلَيْ يَعْمُونَ فَي اللّهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَنهُ مَا لَهُ وَاللّهُ مَا لَهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ اشْتَرَنهُ مَا لَهُ فِي اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَضُمُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَنهُ مَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا فَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَضُمُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ مَا يَصُمُ لَوْ مَا مُعُونَ مَا يَصَالَونُ وَلِي اللّهِ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْلُمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَصَالَعُونَ مَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْلَى وَالْقَوْقَ عَلَا لَهُ وَالْمُونَ مَا يُعْلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَقُوا يَعْلَمُونَ مَا لَكُونُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُونَ مَا اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ لَلْ اللّهُ وَلَا لَكُونُ لَهُ فَيْ الْحَرْقُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مُنَا لَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَلْهُ لَا لَكُولُونُ مُنَا لَهُ لَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ مِنْ مُنْ مُنَا لَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُ مُونَا لَا لَكُولُولُ مُعْلَقُولُ وَلَا لَكُولُولُولُ مُعْلِقُولُ لَكُونُ مُولِلُولُ لَا لَهُ فَلَا لَا لَاللّهُ وَالْمُولَالِ مُنَالِقُولُولُ لِلْمُلْكُولُولُ وَلَا لَا لَال

﴿ وَٱلصَّنَفَّتِ صَفَّا ﴿ فَالرَّحِرَتِ زَحْرًا ﴿ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا ۞ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَه كُمْ لَوَحِدُ ۞ وَبُ السَّمَوَةِ وَالْصَّافِةِ وَالْكَوْلَا اللَّهُ الْكَوْلَا اللَّهُ اللللَّلِي اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللللَّهُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللِّهُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ اللللللْم

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا



قُضِىَ وَلَّوْاْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ (٣) قَالُواْ يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًالِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى اَلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ [الأحقاف: ٢٩ - ٣].

﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَآنفُذُواْ لَا شَنطَعْشَمْ أَن تَنفُذُونَ إِلَّا مِسْلَطَنِ الْآَثَ فَإِلَيْ عَالْكُمُ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْآَثُ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَارٍ وَخُمَاسُ فَلاَ تَنفَصِرَانِ الْآَثُ فَيَأْمُ فَيَاكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ٣٣ - ٣٦].

ثم يدعو بالأدعية النبوية الصحيحة كما سيأتي في رقية العين إن شاء الله تعالى.

# علاج من أصابته العين:

### من أصابته عين الحاسد فله حالتان:

الأولى: إن عرف العائن فعليه أن يأمره بالاغتسال، وعلى العائن أن يمتثل ويغتسل طاعة لله ورسوله، ورحمة بأخيه المصاب، ثم يؤخذ الماء الذي اغتسل فيه العائن، ويُصب من خلف المَعِين دفعة واحدة، فيبرأ بإذن الله تعالى.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيْكُما عَنِ النَّبِيّ عَلِيْهِ قَالَ: «العَيْنُ حَقّ، وَلَوْ كَانَ شَيْء سَابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا»(١).

#### صفة الاغتسال:

عَنْ سَهْل بْن خُنَيْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةً، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِشِعْبِ الخَزَّارِ مِنَ الجُحْفَةِ اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَكَانَ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الجِسْمِ وَالجِلْدِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةً أَخُو بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ حَسَنَ الجِسْمِ وَالجِلْدِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةً أَخُو بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٨٨).



يَغْتَسِلُ، فَقال: مَا رَأَيْتُ كَاليَوْم وَلا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ، فَلْبِطَ بِسَهْل، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي سَهْل وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَمَا يُفِيقُ. قال: «هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدِ؟» قَالُوا: نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرً بْنُ رَبِيعَة، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَامِرًا فَتَعَيَّظَ عَلَيْهِ وَقال: «عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ هَلَا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ؟» ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اغْتَسِلْ لَهُ» فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَة وَاللهِ لَهُ عَلَيْهِ يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْهِهِ، إِزَارِهِ فِي قَدَح، ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ المَاءُ عَلَيْهِ يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْهِهِ، يُكْفِهُ عَلَيْهِ يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْهِهِ، يُكْفِهُ عَالِيْهِ يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْهِهِ، يُكُبُّهُ وَرَاءَهُ، فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسُ (١).

الثانية: إذا لم يعرف العائن فيُرقى المريض بالقرآن والأدعية الثابتة عن رسول الله ﷺ، مع حسن الظن بالله، ويقين القارئ والمقروء عليه على أن الشافي وحده هو الله ﷺ، وأن القرآن شفاء من كل داء.

ويرقيه بما تيسر من القرآن والأدعية النبوية الصحيحة ومن ذلك:

الفاتحة، وآية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة، وسورة الإخلاص، والمعوذتان، وإن شاء قرأ:

﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدَوا ۚ وَإِن نَوَلُواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَ فَسَيَكُفِيكَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَكِلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٣٧].

﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِم لَمَّا سَمِعُواْ الذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ مَلَجْنُونٌ ﴾ [القلم: ٥٠].

﴿ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۚ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ﴿ فَا فَعَنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ٥٥ - ٥٥].

﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ١٠٠ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (١٦٠٧٦)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه (٣٥٠٩).



شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨١ - ٨٨].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّيِكُمْ وَشِفَآهٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِلَاكِ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِلَاكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٧ - ٥٥].

﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُدُ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلْأَفْدَمُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيَ إِلَا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَالْآَدِى هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا لَا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَالَّذِى هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرَضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ وَالَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ ﴿ وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَعْفِرَ لِي مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ وَاللَّذِى أَطْمَعُ أَن يَعْفِرَ لِي خَطِيتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ [الشعراء: ٧٥ - ٨٢].

وغير ذلك مما تيسر من القرآن الكريم.

ثم يدعو بالأدعية النبوية الثابتة عن النبي عَلَيْ ومنها:

«اللَّهمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا»(١).

«بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِد، اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ»(٢).

«امْسَحِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لا كَاشِفَ لَهُ إِلا أَنْتَ»(٣).

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ» (٤).

<sup>«</sup>أَعُوذ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّات مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»(٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٧٤٣)، واللفظ له، ومسلم (٢١٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٧١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٧٠٩).



«بِاسْمِ اللهِ (ثَلاثًا) أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» سَبْعَ مَرّاتٍ، واضعًا يده على مكان الألم (١).

«أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ» سبع مرات (٢).

«بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ» (٣).

نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الشفاء العاجل من كل داء وسقم.

------

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٠٦)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (٢٠٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٨٥).

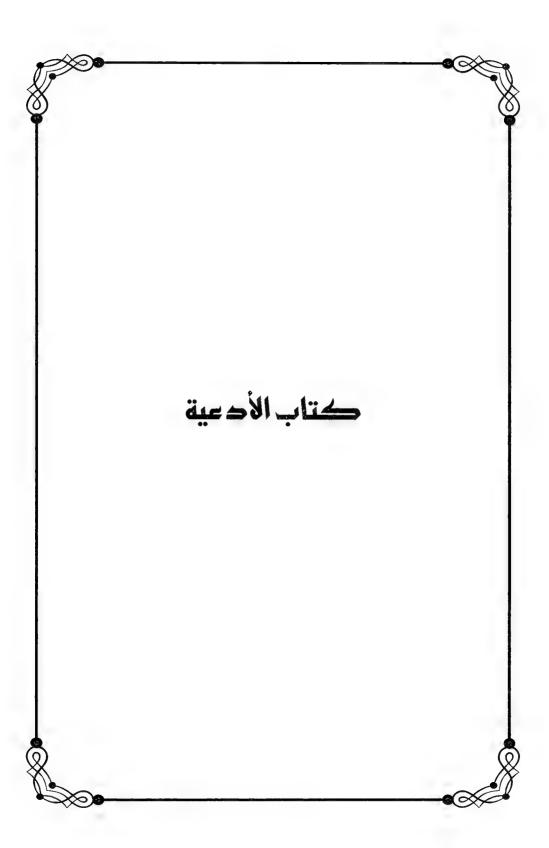



# كتاب الأدعية

#### حكم طلب الدعاء من الناس:

قال الله تعالىٰ: ﴿قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ ۚ قَالَ سَوْفَ اَسۡتَغۡفِرُ لَكُمُ رَبِّ ۗ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيـمُ ﴾ [يوسف: ٩٧ - ٩٨].

وَعَنْ أَنَسٍ سَحِظْتُهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إذْ قَامَ رَجُلُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ الكُرَاعُ، وَهَلَكَ الشَّاءُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا. فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا(١).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْكُ أَنَّ امَرْأَةً سَوْدَاءَ أَتَتِ النَّبِي عَلَيْ قَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّ شِعْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِعْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِعْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِعْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ » قَالَتْ: أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ لاَ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ » قَالَتْ: أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا لَهُ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا لَهَا لَهُ أَنْ لاَ

#### من فقه الباب:

الأصل أن يدعو كل مسلم بنفسه لنفسه ولغيره. ويجوز طلب الدعاء من الفاضل الحي لعارض وسبب.

#### ) فضل الدعاء للغير:

قال الله تعالىٰ: ﴿ رَبِّ اَغْفِرُ لِى وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَـلَ بَيْتِى مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلِمَن دَخَـلَ بَيْتِي مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللّ

وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ سَجَالِتُهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «دَعْوَةُ المَرْءِ المُسْلِمِ الأَخِيهِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٩٣٢)، واللفظ له، ومسلم (٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٥٢)، ومسلم (٢٥٧٦)، واللفظ له.



بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ »(١).

### 🔾 فضائل الدعاء:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ ۗ وُوَالَ وَبُ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا اُغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَقَالِهُمُ اللهُ ثُوابَ اللهُ نَيَا وَحُسَّنَ ثَوَابِ وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَأُنصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفَوْمِ الْكَفِينِينَ ﴿ اللَّهُ مُنَالِنَهُمُ اللَّهُ ثُوابَ الدُّنَيَا وَحُسَّنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُّ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ ال

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِئَتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ﴾(٢).

وَعَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ سَكِيْكُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ يَقُولُ: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ»، ثمَّ قَرَأً: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِ آسْتَجِبْ لَكُرُ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمُ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٣٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٧٩)، وأخرجه الترمذي (٣٢٤٧)، وهذا لفظه.



#### ( آداب الدعاء:

#### ١ - استقبال القبلة عند الدعاء:

عَن ابْنِ مَسْعُودٍ سَلِطَتُهُ قَالَ: اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ الكَعْبَةَ، فَدَعَا عَلَىٰ نَفَرِ مِنْ قُرَيْشٍ، عَلَىٰ شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ. عَلَىٰ شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ. فَأَشْهَدُ بِاللهِ، لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَىٰ، قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ، وَكَانَ يَوْمًا حَارًا (١٠).

وَعَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ نَجَالِيَّهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، نَظَرَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ المُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِي الله ﷺ القِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: «اللَّهِم أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهِم آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهِم آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهِم أَنْ مُؤلِلُ هَذِهِ العِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ لا تُعْبَدُ فِي اللَّهِم آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهِم؛ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ العِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ لا تُعْبَدُ فِي اللَّهُم آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهِم؛ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ العِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ لا تُعْبَدُ فِي اللَّهِم آتِ مَا وَاللَّهُ مَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ (٢٠).

#### ٢ - رفع اليدين عند الدعاء:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَحَالَتُهُ قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَبَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَبَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهُ، فَبَيْنَا النَّبِي عَلَيْهِ، فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهُ عَنَدْيُه، وَمَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي وَجَاعَ العِيَالُ، فَادْعُ الله لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْه، وَمَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، مَا وَضَعَهَا حَتَىٰ ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبُوهِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ عَيَالَةً (٣).

وَعَنْ سَلْمَانَ سَلِيَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا» (١٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٩٦٠)، واللفظ له، ومسلم (١٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٩٣٣)، واللفظ له، ومسلم (٨٩٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٨٨).



#### ٣ - إخفاء الدعاء:

قال الله تعالىٰ: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٠].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّا ۚ ۚ ۚ إِذْ نَادَى رَبُّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ﴾ [مریم: ٢-٣].

#### ٤ - تكرار الدعاء والإلحاح فيه:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَيَالَيْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، نَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيُهُ إِلَىٰ اللهِ المُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ القِبْلَة، ثُمّ مَدّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبّهِ: «اللّهم؛ أَنْحِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللّهم؛ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللّهم؛ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ العِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإسلامِ لا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ » فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبّهِ، مَادًّا يَدَيْهِ، مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، حَتّىٰ سَقَطَ رِدَاوُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ. ثُمّ التَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ. وَقَالَ: يَا نَبِي الله كَفَاكَ مُناشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ وَقَالَ: يَا نَبِي الله كَفَاكَ مُناشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَبَوْنَ رَبَّكُمُ فَأَسَتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَكَثِكَةِ وَالْهُ مُرْدِفِينَ ﴾ فَأَمَدّهُ اللهُ بِالمَلاثِكَةِ (الله بُالمَلاثِكَةِ (الله بُالمَلاثِكَةِ (الله بُالمَلاثِكَةِ (الله بُالمَلاثِكَةِ (الله بُالمَلاثِكَةِ (الله بُالمَلاثِكَةِ (الله بُولِيكَةُ الله بُالمَلاثِكَةِ (الله بُالمَلاثِكَةِ (الله بُالمَلاثِكَةِ (الله بُعَلَى الله بُلمَلاثِكَةِ (الله بُالمَلاثِكَةِ (الله بُولِيَتِهُ الله بُالمَلاثِكَةِ (الله بُلمَلاثِكَةِ (الله بُلمَلاثِكَةِ (الله بُلمَلاثِكَةً الله بُلمَلاثِكَةً الله بُلمَلاثِكَةً الله أَلَالَهُ المُعْرَادِينَ الله المَلاثِكَةً الله أَلْهُ المُعْلِقَةُ الله المَلاثِكَةِ (المُهُ المُعْلَيْهُ الله المَلاثِكَةَ الله المُلاثِكَةَ المُنْ الله المُعْلَةُ الله المُعْلِيدُةُ الله المُعْلَقِهُ الله المُعْلِيدِ الله المُعْلَقِيقِ الله المُعْلَقِةُ المُعْلَقِهُ الله المُعْلَقِهُ الله المُعْلَقِهُ الله المُعْلَقِلَةُ الله المُعْلَقِهُ الله الله المُعْلَقِهُ المُعْلَقِهُ الله المُعْلَقِهُ الله المُعْلَقُهُ الله المُعْلَقُهُ الله المُعْلَقُهُ المِعْلَقِهُ الله المُعْلَقُهُ الله المُعْلَقِهُ المُعْلَقِهُ المُعْلَقِهُ الله المِعْلَقِهُ الله المُعْلِعُهُ الله المُعْلَقِهُ الله المُعْلِعُهُ الله الم

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَيَالِيُهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، مِنْ بَابِ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعْتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهمَّ أَغِثْنَا، اللَّهمَّ أَغِثْنَا، اللَّهمَّ أَغِثْنَا، اللَّهمَّ أَغِثْنَا، اللَّهمَّ أَغِثْنَا، اللَّهمَّ أَغِثْنَا» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٠١٤)، واللفظ له، ومسلم (٨٩٧).



# ه - تقديم الحمد والثناء على الله، والصلاة على النبي ﷺ قبل الدعاء:

قال الله تعالىٰ: ﴿الْعَـَمَدُ يَّهِ رَبِّ الْعَـَـكَمِينَ ۞ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيهِ ۞ مَلاِكِ يَوْمِـ الدِّينِ ۞ إِيَّاكَ نَفْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ آهْدِنَا الْعِيرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٢-٦].

وَعَنْ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ نَعَالَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهُ سَمِعَ رَجُلًا یَدْعُو فِي صَلاتِهِ لَمُ يُصَلِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ الله عَلَیٰ النَّبی عَلَیْ الله عَلَیٰ الله عَلَیٰ الله عَلَیٰ النَّبی عَلَیْ الله عَلَیْ وَعَزَّ وَالثناءِ ثُمَّ مَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَیْرِهِ: ﴿إِذَا صَلَّیْ أَحَدُكُمْ فَلْیَبْدَأُ بِتَمْجِیدِ رَبِهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثناءِ عَلَیْ النَّبیِّ عَلَیْ النَّبیِّ عَلَیْ النَّبیِ عَلَیْ النَّبیِ عَلَیْ النَّبیِ عَلَیْ النَّبیِ عَلَیْ النَّبی عَلَیْ النَّبی عَلَیْ النَّبی عَلَیْ الله عَلیْ الله

### ٦ - الدعاء بجوامع الكلم، ومنه:

قال الله تعالىٰ: ﴿رَبَّنَآ ءَانِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠].

وقال الله تعالىٰ: ﴿رَبُّنَاهَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّالِنِنَا قُـرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَالْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤].

وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ سَجَالَيْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي. قال: «قُلِ: اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ فِي صَلاتِي. قال: «قُلِ: اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ» (٢٠).

### ٧ - الدعاء والذكر في جميع الأوقات والأحوال:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيكُ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٨١)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (٣٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٨٣٤)، واللفظ له، ومسلم (٢٧٠٥).



وَعَنْ عَائِشَةَ سَيَطِيْكَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَكِيْهُ يَذْكُرُ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ (١).

### ٨ - تأمين الحضور عند الجهر بالدعاء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَاظَتُهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وَقال ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ»(٢).

### ٩ - من آداب الدعاء هيئة القلب عند الدعاء:

عَنْ أَنَسِ تَعَالِمُنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، وَلا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لا مُسْتَكْرِهَ لَهُ (٣).

### ○ أهم أسباب إجابة الدعاء:

# ١ – كمال اليقين على الله، وحسن التوكل عليه:

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَهُ مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهُ عِلَى ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

وقال الله تعالىٰ عن هود ﷺ: ﴿ إِنِّ نَوَكَلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّيكُمْ مَّامِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ ٰ بِنَاصِينِهَاۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُّسَتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦].

### ٢ - كثرة ذكر الله والتفكر في مخلوقاته:

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَادِ لَآينَتِ لِآوُنُ وَالْمَادِ اللهِ اللهِ تعالىٰ: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱللهِ وَلَنْهَادِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَلْدُمُ وَلَا اللهُ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي لِلهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٣٣٨)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٧٨).



11. 11.

خَلْقِ ٱلسَّمَكُوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠ – ١٩١].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَٰرُبَ أَجَلُهُمُ ۚ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ﴾ [العنكبوت: ١٠].

وعن حُمَيْد بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: قُلْتُ وَأَنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: وَاللهِ لأَرْقُبَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِصَلَاةٍ حَتَّىٰ أَرَىٰ فِعْلَهُ، فَلَمَّا صَلَّىٰ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَهِي الْعَتَمَةُ، اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَعْلَرُ فِي الْأُفْقِ، فَقَالَ: ﴿ وَرَبَّنَامَا خَلَقْتَ هَاذَا بَالِطِلَا ﴾ [آل عمران: ١٩١] حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ إِنَّكَ لَا عَمُولَ اللهِ عَلَيْهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ، فَاسْتَلَّ مِنْهُ تَغْلِفُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ، فَاسْتَلَّ مِنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ، فَاسْتَلَّ مِنْهُ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ، فَاسْتَلَّ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَىٰ فَرَاشِهِ، فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِواكًا، ثُمَّ أَفْرَعَ فِي قَدَحٍ مِنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنَّ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ حَتَّىٰ قُلْتُ: قَدْ مَا صَلَّىٰ قَدْرَ مَا صَلَّىٰ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا صَلَّىٰ قَدْرَ مَا صَلَّىٰ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ كَمَا فَعَلَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ » (١٠).

# ٣ - الاستغاثة بالله، ولزوم الطاعات في جميع الأحوال:

وقال الله تعالىٰ عن يونس ﷺ: ﴿ فَلَوْلَا آنَـُهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكِنَ فِي مَطْنِهِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللهِ عَالَمُهُ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمُ ﴿ الْ وَٱلْبَتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ مَ يَقْطِينِ ﴿ اللهِ وَٱرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ ٱلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٣ – ١٤٧].

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه النسائي (١٦٢٦).



### ٤ - التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته مع إظهار الافتقار إليه:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ اَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَأَيْتُ اللهُ وَمُثَلَّهُم مَّعَهُمْ الرَّحِينَ اللهُ وَمُثَلَّهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَندِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣ - ٨٤].

#### ه - كثرة الاستغفار والتوبت:

قال الله تعالى عن نوح ﷺ: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَارًا ﴿ ثَرْسِلِٱلسَّمَاءَ عَلَيَكُمْ مِّذَرَارًا الله تعالى عن نوح ﷺ: ﴿ فَقُلْتُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّذَرَارًا الله وَيُمْدِدُكُمُ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُونَجُنَاتِ وَيَجْعَلَ لَكُونًا أَنْهَارًا ﴾ [نوح: ١٠-١١].

وقال الله تعالىٰ عن هود ﷺ: ﴿وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوَّا إِلَيْهِ يُرْسِلِ
ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِّذَرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَائَنُوْلَوْاْ مُجْرِمِينَ ﴾ [هود: ٥٠].

#### ٦ - الاعتراف بالخطأ والتقصير:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَنْ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّ فَٱسْتَجَبْنا لَهُ وَجَعَيْنَكُمُونَ ٱلْغَيْرِ وَكَذَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧ - ٨٨].

وقال الله تعالىٰ عن موسىٰ ﷺ: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُۥ إِنَّكُهُ,هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴾ [القصص: ١٦].

### ٧ - قضاء حوائج الخُلق والإحسان إليهم:

قال الله تعالىٰ عن الأنبياء: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْخَـرُاتِ وَيَدْعُونَكَارَغَبَـاُورَهَبَـا وَكَانُواْ لِنَاخَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وقال الله تعالىٰ عن موسىٰ ﷺ: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَ يْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمّاً قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَىٰ



يُصَّدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْحُ كَبِيرُ اللهِ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ اللهِ فَقَادَتُهُ إِحْدَنَهُ مَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْدَا إِنَى النَّا إِنَى يَدْعُوكَ إِنَا لِكَ أَبِي يَدْعُوكَ إِنَّ إِنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِقِيلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيلِ عَلَى الْمُعْلِقِيلِ عَلَى الْمُعْلِقِيلِ عَلَى الْمُعْلِقِيلِ عَلَى الْمُعْلِقِيلُ عَلَى الْمُعْلِقِيلِ عَلَى الْمُعْلِقِيلِ عَلَى الْمُعْلِقِيلِ عَلَى الْمُعْلِقِيلُ عَلَى الْمُعْلِقِيلُ عَلَى الْمُعْلِقِيلُ عَلَى الْمُعْلِقِيلُ عَلَى الْمُعْلِقِيلُ عَلَى الْمُعْلِقِيلُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُلْمُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْلِقُ عَل

## ٨ - التوسل بالأعمال الصالحة عند الدعاء:

قال الله تعالىٰ: ﴿رَبِّنَآ ءَامَنَا بِمَاۤ أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٣].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنْءَامِنُواْ بِرَتِكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَ فِرْعَنَّاسَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

وَعَن ابْنِ عُمَرَ سَمَّ الْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلاَثَهُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَأَوْا إِلَىٰ غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَىٰ فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً للهِ، فَادْعُوا الله تَعَالَىٰ بِهَا، لَعَلَّ الله يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ فَقَالَ أَحَدُهُم: اللَّهمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي للهِ، فَادْعُوا الله تَعَالَىٰ بِهَا، لَعَلَّ الله يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ فَقَالَ أَحَدُهُم: اللَّهمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَامْرَأَتِي وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَىٰ عَلَيْهِمْ فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ، وَلِيلَانَ شَيْحُونُ وَلَيْ اللهَ يَوْ الشَّجَرُ فَلَمْ آتِ عَلَيْهِمْ فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ، وَلِلْكَ وَأَنِهُ مَنْ فَوْجَدُنْهُمَا قَبْلُ بَنِيَّ وَأَنَّهُ مَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَحِنْتُ بِالحِلابِ، حَتَىٰ أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَحِنْتُ بِالحِلابِ، وَلَكْ مَا مُنْ فَوْمِهِمَا، وَأَكْرُهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرُهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ وَجُهِنَ بُالحِلابِ، فَقَمْتُ عَنْدَ رُعُوسِهِمَا أَكْرُهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرُهُ أَنْ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَالْمَالِمُ مُنْ فَا فَرُحُ لَكُ وَأَنِي وَوَأَبْهُمْ حَتَّىٰ طَلَعَ الْمَعْمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَعَامُ فَوْنَ عِنْدَ قَلَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ وَأَبِي وَقَالَ الآخَرُهُ أَنْ أَنْ أُوقِطَهُمَا وَالْمَاسُيَةُ وَمُؤْمِ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً فَرَأُوا مِنْهَا السَّمَاءَ»، وقَالَ الآخَرُهُ إِنْ اللَّهُمْ إِنْكُونَ الْمَنْ عَلَى مِنْهَا فُورَةً وَلَقُ السَّمَاءَ وَقَالَ الآخَرُهُ إِلَى النَّهُ عَمِّ أَخْبَرُتُهُمْ كَأَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ الْمُعَلِي وَالْمُلِكَ إِلَى الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُولُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعُلِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُهُمُ الْمُؤْمُ ا



فَأَبُثُ حَتَّىٰ آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَتَعِبْتُ حَتَّىٰ جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَجِئْتُهَا بِهَا فَلَمَّ وَقَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَجِئْتُهَا بِهَا فَلُمْتُ وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْد اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلا تَفْتَح الخَاتَمَ إِلا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ عَنْهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجُ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ»، وقَالَ الآخَرُ: «اللَّهمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزِّ فَلَمَّا قَضَىٰ عَمَلَهُ لَهُمْ»، وقَالَ الآخَرُ: «اللَّهمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُنِ أَزْرَعُهُ حَتَّىٰ جَمَعْتُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّىٰ جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلا تَظْلِمْنِي حَقِّي، قُلْتُ اذْهَبْ إِلَىٰ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا فَخُذْهَا فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلا تَشْهُزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لا أَسْتَهْزِئُ بِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا فَخُذْهَا فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لا أَسْتَهْزِئُ بِكَ الْبَعَلَ وَرِعَاءَهَا فَخُذْهَا فَقَالَ: اتَّقِ اللهُ وَلا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ إِنِّي لا أَسْتَهْزِئُ بِكَ الْبَعَاءَ فَلَاتُ ذَلِكَ الْبَعَاءَ فَلَاتُ ذَلِكَ الْبَعَاءَ فَلَا مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللهُ مَا بَقِيَ» (١٠).

## ٩ - فعل الواجبات والإكثار من المستحبات:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمُطَيْنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي النَّهِ اللهِ عَنْ شَيْءٍ أَنَا الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ الْآلَى عَنْ شَيْءٍ أَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ اللهِ المُؤْمِنِ، يَكُرَهُ المَوْتَ وأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ اللهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٩٧٤)، ومسلم (٢٧٤٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٠٢).

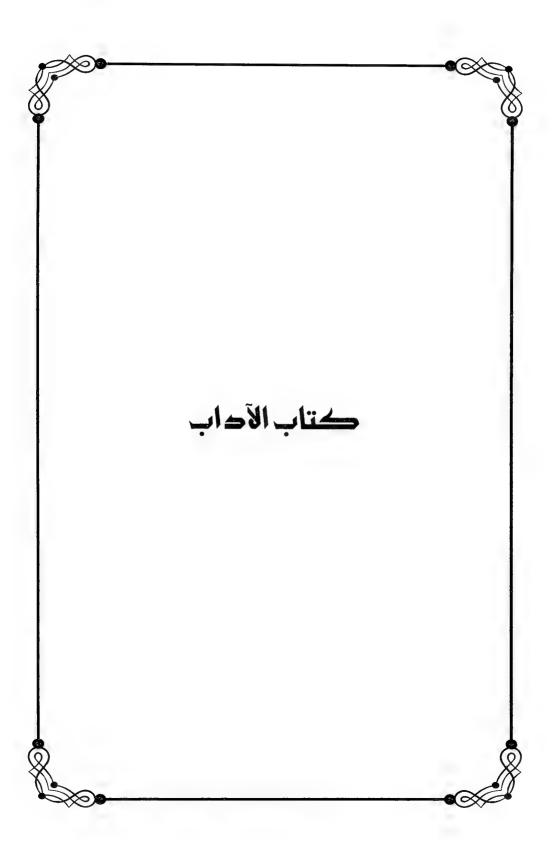



# كتاب الآداب

#### آداب السلام

#### ن فضل السلام:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو سَطِّطُهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الإِسْلامِ خَيْرٌ؟ قال: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»(١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَالَٰكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا، حَتَّىٰ تَحَابَبُتُمْ؟ أَوْلا أَدُلَّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ»(٢).

وَعَنْ عَبْد اللهِ بْنِ سَلَامٍ سَجَالِيْهُ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ - ﷺ «أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ؛ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ»(٣).

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم»(٤).

وعَنْ هَانِيِّ بن يزيد الحارثىٰ أَنَّهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ لِيَ الْجَنَّةَ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ، وَبَذْلِ السَّلامِ»<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٢)، واللفظ له، ومسلم (٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٤٨٥)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه (١٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٨٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه ابن حبان (٤٩٠).



وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «أفشوا السلام تسلموا، والأشرة شر»(١).

#### ن صفة السلام:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوهَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٨٦].

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ نَعَالَىٰ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامُ ثَمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «عَشْرُ»، ثمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ: «عِشْرُونَ»، ثمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ: «ثلاثونَ» (٢).

عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ: «لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ »(٣).

## ن صفت رد السلام:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِالْحَسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوهَاۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦].

#### صفة رد السلام أثناء الصلاة:

قال عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ»، قَالَ: «فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي»، قَالَ: «فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَا يُصَلِّي؟ وَهُوَ يُصَلِّي؟ »، قَالَ: «يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ»، يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ »، قَالَ: «يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ»،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (١٨٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٥١٩٥)، وأخرجه الترمذي (٢٦٨٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٠٨٤)، والترمذي (٢٧٢٢)، واللفظ له.



وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَىٰ فَوْقٍ (١).

عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِشَارَةً» (أ).

## 🔾 الأفضل رد السلام على طهارة:

عَنْ أَبِي الجَهْمِ ابْنِ الحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ تَعَالَىٰ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْهِ مِنْ نَحْوِ بِنْرِ جَمَل، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، خَتَّىٰ أَقْبَلَ عَلَىٰ الجِدَارِ قُمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ (٣).

## الأولى بالبدء بالسلام:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ؟ فَقَالَ: «**أَوْلَاهُمَا بِاللهِ**»(٤).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الطَّلِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَىٰ الكَبِيرِ، وَالمَادُّ عَلَىٰ الكَبِيرِ» (٥).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخِطْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُسَلَّمُ الرَّاكِبُ عَلَىٰ المَاشِي، والمَاشِي عَلَىٰ القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَىٰ الكَثِيرِ». متفق عليه (٦٠).

السلام على من عرفت ومن لم تعرف:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو سَمِطْتُهَا أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الإسْلام خَيْرٌ؟

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٩٢٧)، وابن ماجه (١٠١٧).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٩٢٥)، والترمذي (٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٥١٩٧)، والترمذي (٢٦٩٤)، واللفظز له.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٣٢١)، ومسلم (٢١٦٠).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٣٢)، ومسلم (٢١٦٠).



قال: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»(١).

#### ن فضل المصافحة:

عَنْ البَرَاءِ سَخَالَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقًا»<sup>(٢)</sup>.

# 🔾 متى تكون المصافحة والمعانقة؟

عَن أَنَسٍ تَعَالَٰتُهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَلاقُوا تَصَافَحُوا وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفِرٍ تَعانَقُوا (٣).

## السلام عند الدخول وعند الخروج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخِطْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا انْتَهَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتْ الأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنْ الآخِرَةِ»(١٠).

## صفت السلام على أيقاظ عند نيام:

عَنِ المِقْدَادِ تَعَظِيْكُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لَي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَيْسَ أَحَدُ مِنْهُمْ مِنَ الجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَيْسَ أَحَدُ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا، فَأَتَيْنَا النّبِي ﷺ فَالْ النّبِي عَلَيْهُ اللّهُ وَلَاثَةُ أَعْنُونَ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْهُ وَنَوْفَعُ لِلنّبِي عَلَيْهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ لَلّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْسَانُ مَنّا نَصِيبَهُ، وَنَوْفَعُ لِلنّبِي عَلَيْهُ فَصَلّهُ تَسْلِيمًا لا يُوقِظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ اليَقْظَانَ (٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٢)، واللفظ له، ومسلم (٣٩).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٥٢١٢)، وأخرجه الترمذي (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط (٩٧)، انظر: السلسلة الصحيحة (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أبو داود (٥٠٠٨)، وأخرجه الترمذي (٢٧٠٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٠٥٥).



## نكرار السلام إذا لم يسمع:

عَنْ أَنَسٍ تَعَلِّقُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا، حَتَّىٰ تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا (١).

## نكرار السلام إذا فصل بينهم شيء:

عن أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: «كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتُفَرِّقَ بَيْنَنَا الشَّجَرَةُ، فَإِذَا الْتَقَيْنَا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ» (٢).

#### ن من مر بمجلس فيه كفار ومسلمون سلم وقصد المسلمين:

عَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ سَلِمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُو يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، فَذَكِيّةٌ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةً، وَهُو يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، حَتّىٰ مَرّ بِمَجْلِسِ فِيهِ أَخْلاطُ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمّا الأَوْثَانِ، واليَهُودِ، فِيهِمْ عَبْد اللهِ بْنُ أُبِيِّ، وَفِي المَجْلِسِ عَبْد اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمّا عَشِيتِ المَجْلِسَ عَجْاجَةُ الدّابّةِ، خَمّرَ عَبْد الله بْنُ أُبِيّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمّ قَالَ: لاَ تُغَبّرُوا عَلَيْهِمُ النّبِي عَيَالِيّهُ، ثُمّ وَقَفَ فَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَىٰ الله وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ القُرْآنُ (٣).

## ○ كيف يرد السلام على الكافر:

عن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: مَرَّ يَهُودِيُّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَدُرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَدُرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ السَّامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ »(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٦٣)، ومسلم (١٧٩٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٩٢٦) واللفظ له، ومسلم (٢١٦٣).



وعن ابْنَ عُمَرَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ »(١).

وعن أبي بصرة الغفاري، عن النبي ﷺ قال: «إني راكب غدًا إلى يهود، فلا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم»(٢).

## 🔾 ما يقول من التحايا بعد السلام ورده:

عَن ابْن عَبَّاسٍ تَعَظِّهُما أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ قال: «مَنِ القَوْمُ؟ أَوْ مَنِ الوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلا نَدَامَىٰ» (٣٠). مَنِ الوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلا نَدَامَىٰ (٣٠).

وَعَنْ أُمِّ هَانِيْ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَطَلَّكُا قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الفَقْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيْ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيْ». فَلَمَّا فَرَغَ هَذِهِ؟» فَقُالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيْ». فَلَمَّا فَرَغَ مَنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّىٰ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ (٤).

# 🔾 السلام عند دخول البيت:

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ يَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً صَالَىٰ اللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ﴾ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَالِكَ يُبَيِّتُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ﴾ [النور: ٦].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُواْ وَلَىٰكِمُ وَالنور: ٢٧]. تَسْتَأْنِسُواْ وَلُسَالِمُواْ عَلَىٰ ٱلْمُلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُمُ تَذَكُرُهُونَ ﴾ [النور: ٢٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٥٧)، ومسلم (٢١٦٤).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١٠٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٣)، واللفظ له، ومسلم (١٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٥٧)، واللفظ له، ومسلم (٣٣٦).



وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَىٰ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَىٰ اللهِ ﷺ (١٠). اللهِ ﷺ (١٠).

○ السلام على الصبيان والنساء عند أمن الفتنة:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَكِالِكُهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ(٢).

وَعَنْ أَسْمَاء بنت يَزِيد تَعَيِظْتُهَا قالتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْكًا فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا (٣).

○ تقبيل الأطفال والمحارم ومعانقتهم عند السلام عليهم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ تَعَطِّقُهُ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ، لا يُكَلِّمُنِي وَلا أُكَلِّمُهُ، حَتَّىٰ أَتَىٰ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَقَالَ «أَثَمَّ لُكُعُ، أَثَمَّ لُكُعُ» فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا، أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّىٰ عَانَقَهُ، وَقَبَّلَهُ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَحْبِبُهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ»(1).

تسليم النساء على الرجال عند أمن الفتنة من غير مصافحة:

عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَجَالِكُمَا قالت: ذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَاْمَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ أَبْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ»؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ» (٥).

🔾 إذا التقى اثنان متساويان فأفضلهما من بدأ بالسلام:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ تَعَالِمُكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٤٧)، واللفظ له، ومسلم (٢١٦٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٢٠٤)، وأخرجه ابن ماجه (٣٧٠١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (٢٤٢١).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦١٥٨)، واللفظ له، ومسلم (٣٣٦).



يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلام»(١).

## القيام للقادم إكرامًا له:

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ تَعَظِّتُهُ أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِ سَعْدٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ وَلَيْهِ أَلَىٰهِ فَجَاءَ، فَقَالَ: «قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ، أَوْ قال: خَيْرِكُمْ»<sup>(٢)</sup>.

وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ سَمَّتًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلَّا برَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ فَاطِمَةَ كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذ بيدِهِ بيدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بيدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتُهُ فِي مَجْلِسِهَا (٣).

# ن تقديم تحية المسجد على السلام على من في الحلقة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالِمُنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَصَلَّىٰ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَعَلَيْكَ السَّلامُ...»(٤).

## صفة رد السلام على الغائب:

عَنْ عَائِشَةَ تَوَالْتُهَا أَنَّ النَّبِيَ وَلَا لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلامَ». فَقالتْ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَىٰ مَا لا أَرَىٰ (٥).

-------

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٦٢)، واللفظ له، ومسلم (١٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٢١٧)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (٣٨٧٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٥١)، واللفظ له، ومسلم (٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٢١٧)، واللفظ له، ومسلم (٢٤٤٧).



#### آداب الاستئذان

#### حكمت الاستئذان:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِنَا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النور: ٢٧].

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ سَطِّتُهُ قال: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَدْرِىٰ يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِثْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ» (١).

#### كيفية الاستئذان:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ تَعَالِّتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَالِيَّةِ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ»(٢).

وَعَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلُ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: أَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِخَادِمِهِ: «اخْرُجْ إِلَىٰ هَذَا فَعَلِّمْهُ الْإِسْتِئْذَانَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: أَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ أَأَذْخُلُ؟» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَذْخُلُ؟» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَذْخُلُ؟» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَذْخُلُ؟»

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالَةٍ قَالَ: «رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَىٰ الرَّجُلِ إِذْنُهُ» (١٠).

○ أين يقف من يريد الاستئذان؟:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ نَعَالِظُتُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذا أَتَىٰ بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبْلُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٤١)، واللفظ له، ومسلم (٢١٥٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٤٥)، واللفظ له، ومسلم (٢١٥٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢٥١٥)، وأخرجه أبو داود (١٧٧)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٥١٨٩).



البَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوْ الأَيْسَرِ وَيَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ (١).

## ○ من دعاه أحد فجاء إليه فليستأذن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَطْنَتُهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ لَبَنَا فِي قَدَحٍ، فَقَالَ: «أَبَا هِرِّ، الحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ». قال: فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا فَأَنْدُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا فَأَذْنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا (٢).

## ○ لزوم الجماعة وعدم الاستئذان إلا لحاجة:

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ آَمْ عَالَهُ عَلَىٰ آَمْ عَلَمُ عَلَىٰ آَمُ عَلَمُ عَلَىٰ آَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ وَرَسُولِهِ عَلَمْ اللّهُ وَرَسُولِهِ عَلَمَ اللّهَ عَنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّ

### ما يقوله المستأذن إذا سئل عن اسمه:

عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَعَالَٰتُهُ قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟». فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئِ بِنْتُ أَبِي طَالِبِ(٣).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ تَعَطِّنَهَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَىٰ أَبِي، فَدَقَقْتُ البَابَ، فَقَالَ: «أَنَا أَنَا». كَأَنَّهُ كَرِهَهَا (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (١٧٨٤٤)، وأخرجه أبو داود (٥١٨٦)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٥٧)، واللفظ له، ومسلم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٥٠)، واللفظ له، ومسلم (٢١٥٥).



#### 🔾 إذا لم يؤذن له:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱلْرَجِعُواْ فَٱلْرَجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٢٨].

## آداب اللقاء

#### البدء بالسلام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَطْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حَقَّ المُسْلِم عَلَىٰ المُسْلِمِ سِتّ»، قِيلَ: مَا هُنّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلّمْ عَلَيْهِ...»(١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَالِثُهُ قَال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابَبُوا، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ »(٢).

#### O المصافحة عند اللقاء:

عَنْ البَرَاءِ سَخَالَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرَقَا»(٣).

عن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ خَدًا أَقْوَامُ هُمْ أَرَقُ قُلُومً فَلُو اللهِ ﷺ: «يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ خَدًا أَقْوَامُ هُمْ أَرَقُ قُلُوبًا لِلْإِسْلَامِ مِنْكُمْ». قَالَ: فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ فِيهِمْ أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ جَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ، يَقُولُونَ: غَدًا نَلْقَىٰ الْأَحِبَّهُ مُحَمَّدًا وَكُمَّا دَنَوْا مِنَ الْمُصَافَحُوا، فَكَانُوا هُمْ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ الْمُصَافَحَة (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٢١٢)، وأخرجه الترمذي (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٢١٣)، وأحمد (١٢٥٨٢)، واللفظ له.



#### طلاقة الوجه عند اللقاء:

عَنْ أَبِي ذَرِّ سَحِظْتُهُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ»(١).

#### آداب الزيارة

#### فضل الزيارة في الله:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَالِظُنَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةِ أُخْرَىٰ، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ مَلكًا، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لَى فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ مَلكًا، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ لِي فِي هَذِهِ القَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِيهِ اللهِ عَالِيْكَ، بِأَنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْكَ، بِأَنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَعَنْ مُعَاذ بن جَبَل تَعَالَٰتُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ ﷺ وَعَنْ مُعَاذ بن جَبَل تَعَالَٰتُهُ ﷺ وَالمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ»(٣).

## ○ الإكثار من الزيارة لأهل الخير:

عَنْ عَائِشَةَ سَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ طَرَفَي النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّةً (١٠). عَلَيْهِ مَا يَوْمٌ إِلا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفَي النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّةً (١٠).

# ○ الطلب من العلماء وأهل الخير الإكثار من الزيارة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سَعِظْتُهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيَّهِ لِجِبْرِيلَ: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مالك (١٧٧٩)، وهذا لفظه، وأخرجه أحمد (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٠٧٩).



أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا » فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَانَئَزَلُ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلْمِلْمِلَٰ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ

#### احتفاء صاحب المنزل بمن زاره:

قال الله تعالى: ﴿ هَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ هَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ فَا فَا لَا لَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ قَالَ أَلَا مَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ قَالَ أَلَا اللهُ اللهُ

## أن يطعم الزائر مما يقدم له:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَعَلِّقُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهُ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا (٢).

## التعريض أو القيام من صاحب المنزل إذا أطال الزوار الجلوس:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَيَالِيُهُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا القَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا، فَكَا القَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلاَئَةُ نَفَر، فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ لِيَدْخُلَ فَلِمَا رَأَىٰ ذَلِكَ قَامَ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَانْطَلَقْتُ فَجِئْتُ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِي ﷺ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا، فَجَاءَ حَتَّىٰ دَخَلَ (٣).

## زيارة العالم والكبير لوجهاء القوم:

عَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ تَعَالَٰتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ عَلَىٰ حِمَارٍ، عَلَىٰ إِكَافٍ عَلَىٰ قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠٨٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٧٩١)، واللفظ له، ومسلم (١٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٦٣)، واللفظ له، ومسلم (١٧٩٨).



## 🔾 زيارة العالم والكبير بيوت الفقراء:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَجَالَتُهُ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامِ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، فَقَال: «قُومُوا فَلأَصَلِّيَ بِكُمْ». فَقُمْتُ إِلَىٰ حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدُّ مِنْ طُولِ مَا لُبِس، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْيَتِيمُ مَعِي، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّىٰ بِنَا رَكْعَتَيْنِ (١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٨٦٠)، واللفظ له، ومسلم (٦٥٨).



#### آداب الضيافت

## ن فضل الضيافة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَطْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُومْ ضَيْفَه»(١).

## حكم إجابة الدعوة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَىٰ أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَام، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ»<sup>(٢)</sup>.

وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا»، قَالَ: «وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ، وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ» (٣).

#### ○ إكرام الضيوف من سنن المرسلين:

قال الله تعالىٰ: ﴿ هَلْ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَكُما ۖ قَالُ اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهُ مُقَوَّمُ مُنكَرُونَ ﴿ اللَّهِ مَ فَالَ أَلَا اللَّهُ عَالَ اللَّهِ مَا قَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### حكم الضيافة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةُ (٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠١٨)، واللفظ له، ومسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٧٩)، ومسلم (١٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٧٤٩).



وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر سَهِ اللَّهِ أَنَّهُ قال: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَبْعَثْنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقُرُونَنَا، فَمَا تَرَىٰ؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأْمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَشْبَغِي فَلَا يَشْبُغِي لَكُمْ بِمَا يَشْبُغِي لَلْمُ اللهِ عَلْوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبُغِي لَهُمْ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ عَلْوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبُغِي لَهُمْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا، كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ﴾ (٢).

وعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَيَلَا اللهِ عَلَيْكُومُ ضَيْفَهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ»، قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ. وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَلَاثَةُ أَلَاثَةُ أَلَاثَةُ أَلَاثَةُ أَلَاثَةُ أَلَاثَةُ أَلَاثَةُ أَلَاثَةً أَلَاثَةً أَلَاثَةً أَلَا وَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ. وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَلَاثَةُ أَلَاثَةُ أَلَاثَةً أَلَاثَةً أَلَاثَةً أَلَاتُهُ أَلَاثَةً أَلَاثَةً أَلَاثَةً أَلَاثَةً أَلَاثَةً أَلَاثَةً أَلَاثَةً أَلَاثَةً أَلَاثُهُ أَلَاثُهُ أَلَاثُهُ إِلَيْ إِلَٰ إِلَٰ أَلَٰ اللهِ إِلَيْكُونُ أَلَاثُهُ أَلَاثُوا إِلَا لَا لَهُ إِلَا إِلَٰ إِلَا إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَا إِلَٰ إِلَا إِلَٰ إِلَى إِلَٰ إِلَا إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَى أَنْ إِلَى إِلَٰ إِلَا إِلَا إِلَى اللهُ إِلَى إِلَٰ إِلَا إِلَى إِلَا إِلَٰ إِلَٰ إِلَا إِلَى اللهِ إِلَى إِلَى إِلَى اللهِ إِلَا إِلَى اللَّهُ إِلَى إِلَى اللَّهُ إِلَى إِلَى الللّهِ إِلَى إِلْكُ إِلَى إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى الللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهُ إِلَى إِلَى اللّهُ إِلْهُ إِلَى اللّهُ اللّهِ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى الللّهِ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ إِلْهُ إِلَى الللّهُ اللّهُ اللّ

#### المبادرة في إكرام الضيف:

قال الله تعالى: ﴿ هَلَ أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهُ وَعَلَيْ فَقَالُواْ سَلَكُما ۚ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَاكَ خَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَكَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ قَالَ أَلَا تَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ قَالَ أَلَا تَعَالَىٰ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ قَالَ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ قَالَ أَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخَالَىٰ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْم أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِه السّاعَة؟ » قَالا: الجُوعُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «وَأَنَا، وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِي الّذَي أَخْرَجَكُمَا، ثُومُوا » رَسُولَ الله قَالَ: «وَأَنَا، وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لأَخْرَجَنِي الّذي أَخْرَجَكُمَا، ثُومُوا » وَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَىٰ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمّا رَأَتْهُ المَرْأَةُ قَالَتْ: ذَهَبَ قَالَتْ: ذَهَبَ مَرْحَبًا وَأَهُلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: «أَيْنَ فُلانٌ » ؟ قَالَتْ: ذَهَبَ قَالَتْ: ذَهَبَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦١٣٧)، واللفظ له، ومسلم (١٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٧٥٠)، وابن ماجه (٣٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٧٦)، ومسلم (٤٨)، واللفظ له



يَسْتَغْذِبُ لَنَا مِنَ المَاءِ، إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيّ فَنَظَرَ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمِّ قَالَ: الحَمْدُ لله، مَا أَحَدُ اليَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنّي، قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ قَالَ: الحَمْدُ لله، مَا أَحَدُ اليَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنّي، قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسُرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِه، وَأَخَذَ المُدْيَة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ (السّاةِ، وَمِنْ ذَلِكَ العِذْقِ، وَشَرِبُوا، فَلَمّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: ﴿ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَ عَنْ هَذَا النّعِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الجُوعُ، ثُمّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَى أَصَابَكُمْ هَذَا النّعِيمِ القِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الجُوعُ، ثُمّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتّى أَصَابَكُمْ هَذَا النّعِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

## إكرام الضيف بما تيسر:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْدَهُنَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: أَصَابَنِي الجَهْدُ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَلاَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، لاَ تَدَّخِرِيهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، لاَ تَدَّخِرِيهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، لاَ تَدَخِرِيهِ شَيْئًا، قَالَتْ: وَاللهِ مَا عِنْدِي إِلا قُوتُ الصِّبْيَةِ، قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ العَشَاءَ فَنَوَّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ

# ما يقول الضيف إذا تبعه من لم يُدع:

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيّ سَيَظْنَهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحّامٌ، فَرَأَىٰ رَسُولَ الله ﷺ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الجُوعَ، شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحّامٌ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعَوَ النّبِي ﷺ فَقَالَ لِغُلامِهِ: وَيُحَكَ، اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعَوَ النّبِي ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٨٨٩)، واللفظ له، ومسلم (٢٠٥١).



خَامِسَ خَمْسَةٍ، قَالَ فَصَنَعَ، ثُمَّ أَتَىٰ النَّبِي ﷺ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ البَّابَ قَالَ النِّبِي ﷺ وَإِنْ هَذَا اتَّبَعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجُعَ» قَالَ: لا، بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ (۱).

## توقير العلماء والكبار:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَجَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ يَفْسَجِ ٱللَّهُ لَكُمْ أَمَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ دَرَجَتَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١١].

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ سَلَطْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَرَانِي فِي المَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السَّوَاكُ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ الأَكْبَرِ»(٢).

# ن تقديم الأكبر ثم من هو على يمين الأكبر:

عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ نَجَالِطُهُ قال: أَتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ بِقَدَحِ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ أَصْغَرُ الَقَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقال: «يَا غُلامُ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ». قال: مَا كُنْتُ لأوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ (٣).

وَعَنْ أَنَسِ تَعَطِّفُتُهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَيَّكِا فِي دَارِنَا هَذِهِ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِثْرِنَا هَذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيُّ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قال عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْطَىٰ الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قال: «الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ، ألا فَيَمِّنُوا»، قال أنسُ: فَهِي سُنَّةٌ، فَهِي سُنَّةٌ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٤٣٤)، ومسلم (٢٠٣٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٧١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٣٥١)، واللفظ له، ومسلم (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٥٧١)، واللفظ له، ومسلم (٢٠٢٩).



#### 🔾 خفض الصوت وغض البصر:

قال الله تعالىٰ: ﴿وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴾ [لقمان: ١٩].

وقال الله تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزَكِى لَهُمُّ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور: ٣٠].

وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»(١).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِهُ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟، قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَىٰ، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»(٢).

## جواز العبد رؤية سيدته:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْ أَتَىٰ فَاطِمَةَ بِعَبْدِ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَىٰ فَاطِمَةَ تَعَلَّكُمَّا ثَوْبٌ، إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَىٰ النَّبِيُ عَلَيْكِ مَا تَلْقَىٰ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» (٣).

الأمر بالاستتار عن الطفل أو الرجل غير أولي الأربة إن علم عنهما
 أنهما يصفان:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ مُخَنَّتًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِأَخِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٦٥)، ومسلم (٢١٢١).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٣٦).



أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، فَإِنِّي أَدُلُكَ عَلَىٰ مُ الطَّائِفَ غَدًا، فَإِنِّي أَدُلُكَ عَلَىٰ بِنْتِ غَيْلاَنَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانِ، قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلُ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ»(۱).

## ○ ما يباح من النظر إلى المرأة الأجنبية:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَىٰ اللهِ ﷺ وَأَسَهُ (٢). فَضَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأْسَهُ (٢).

وعَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»<sup>(٣)</sup>.

#### ○ ما جاء من نظر المرأة للرجل:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَل ِ هِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور: ٣٦].

وعَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: لَا تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ، أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. قَالَ: وَأُنْبِئْتُ أَنَّ مَنْ يَخْرُبُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ قَامَ جِبْرِيلَ إِلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَ: فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ: «مَنْ هَذَا؟» أَوْ كَمَا قَالَ: قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ، قَالَ: فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ: ايْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّىٰ سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِي اللهِ عَيْفِيْهِ - يُخْبُرُ خَبَرَنَا أَوْ كَمَا قَالَ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٢٤)، ومسلم (٢١٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٠٨٧)، والنسائي (٣٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٤٥١).



وعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْأَحْزَابِ، دَخَلَ الْمُغْتَسَلَ لِيَغْتَسِلَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ: أَوَقَدْ وَضَعْتُمُ السِّلَاحَ، مَا وَضَعْنَا أَسْلِحَتَنَا بَعْدُ، انْهَدْ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ جِبْرِيلَ ﷺ، مِنْ خَلَل الْبَاب قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ»(۱).

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ وَلِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَىٰ تَضَعِينَ ثِيَابَكِ» (٢٠).

وعن عائشة: كَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَ عَيَّا إِللَّهُ وَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَ عَيَّا إِنَّا فَإَمَّا فَإَنَّا فَإِمَّا سَأَلْتُ، فَالَا: «تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَىٰ خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ» حَتَّىٰ إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ: «حَسْبُكِ؟» عَلَىٰ خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «فَاذْهَبِي»(٣).

## 🔾 خدمة صاحب المنزل لضيوفه:

قال الله تعالىٰ: ﴿ هَلَ أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللهِ تعالَىٰ: ﴿ هَلَ أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللهِ تعالَىٰ: ﴿ هَلَ أَنَاكُ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينِ ﴿ اللهِ تَعَالَىٰ أَلَا سَلَمُ قَوْمٌ مُّنَكُرُونَ ﴿ فَا فَرَاعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ اللهُ فَقَرَبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا مَا اللهُ الل

دعاء الضيف إذا طعم:

«اللَّهم بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ»(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (٢٤٩٩٤) وأصل الحديث في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٤٩)، ومسلم (٨٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٤٢).



عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَعَطِّنَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ البَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَىٰ بِسَاطٍ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ»(١).

وعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْ جَاءَ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَجَاءَ بِخُبْزِ وَزَيْتٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَيَّكِيْ «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ» (٢).

## ○ الانصراف بعد الفراغ من الطعام:

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَ كَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَنْهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَخْيِء مِنَكُمٌ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَخْيء مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ تَعَاظِئُهُ، قَالَ: «لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ، دَعَا القَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّ قَامَ مَنْ قَامَ، وَقَعَدَ ثَلاَئَةُ نَفَرٍ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَلموا، فَانْطَلَقْتُ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا، فَجَاءَ حَتَّىٰ دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدُولَ، فَأَنْقَىٰ الحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ [ص: ١١٥]، فَأَنْزَلَ اللهُ: فَجَاءَ حَتَّىٰ دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُوابُيُوتَ ٱلنَّبِي ﴾ [الأحزاب: ٢٥] الآيةَ (٣).

## ○ إجابة دعوة الكافر لمصلحة ما لم يكن منكر:

قال الله تعالىٰ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ حِلُّ لَكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٨٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٧٩١)، ومسلم (٨٧).



وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ المائدة: ٥].

وَعَنْ أَنْسٍ تَعَطِّئُهُ أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَ ﷺ إِلَىٰ خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، فَأَجَابَهُ (١).

## آداب المعاشرات

#### فضل حسن الخلق:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَسَادِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْهُ هَا ٱلسَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ السَّرَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْصَافِينَ الْغَيْظُ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣ - ١٣٤].

وَعَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ لِمَا لِللهِ عَالَىٰ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاقًا» (٢٠).

وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الأَنْصَارِيِّ سَيَالَئِثُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ البِرِّ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ البِرِّ عَلَيْهِ النَّاسُ»(٣).

وعَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا»<sup>(٤)</sup>.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ عَلَىٰ نَاسٍ جُلُوسٍ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟» قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (١٣٢٠١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٥٥٩)، واللفظ له، ومسلم (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه الترمذي (٢٠١٨).



رَجُلُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَىٰ خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ» (١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُنَبِّنُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟» قَالُوا: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا»(٢).

وعن أبي هريرة يقول: سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: «خيركم إسلامًا أحاسنكم أخلاقًا إذا فقهوا» (٣).

### حسن المعاشرة والعمل الصالح:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُوْمِنِ وَيُوْمُونَ الزَّكُوْةَ وَيُطِيعُونَ الشَّكُورَ وَيُقِيمُونَ الشَّكُورَ وَيُقِيمُونَ السَّكُورَ وَيُقِيمُونَ السَّكُورَ وَيُقِيمُونَ السَّكُورَ وَيُقِيمُونَ السَّكُورَ وَيُقِيمُونَ السَّكُورَ وَيُقِيمُونَ السَّكُونَ وَيُطِيعُونَ السَّهُ وَيَعْمِدُهُمُ اللَّهُ أَنْ اللَّهَ عَزِينَ حَكِيمُ ﴾ [التوبة: ١٧].

وَعَنْ أَنَسٍ سَخَالِئُكُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَىٰ السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ قال: «وَيْلُكَ، وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا». قال: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلا أُنِّي مَتَىٰ السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ قال: مَا كَذَلِكَ؟ قال: أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، قال: «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»، فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟ قال: «نَعَمْ»؛ فَقُرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا(٤٠).

## ن الإحسان في كل شيء:

قال الله تعالىٰ: ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلنَّهُ لَكُذْ وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه الترمذي (٢٢٦٣).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد (٧٢١٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري في الادب المفرد (٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦١٦٧)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٣٩).



وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسُنَىٰ وَزِيَـادَةٌ ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَاتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أَوْلَا يَرَهُقُ وُجُوهَهُمْ قَاتَرٌ وَلَا ذِلَّةً ۚ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ الْجُنَاةِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [يونس: ٢٦].

## 🔾 اختيار الرفيق والجليس الصالح:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩].

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَلَىٰ عَنَ النَّبِيِّ عَلَیْ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الجَلِیسِ الصَّالِحِ وَالجَلِیسِ السَّالِعِ الجَلِیسِ السَّاوْءِ، کَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِحِ الْکِیرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ، إِمَّا أَنْ یُحْذِیَكَ، وَالجَلِیسِ السَّاوْءِ، وَمَافِحُ الْکِیرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ، إِمَّا أَنْ یُحْزِقَ ثِیَابَكَ، وَالْفِحُ الْکِیرِ، إِمَّا أَنْ یُحْرِقَ ثِیَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِیحًا خَبِیثَةً (۱).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «الرَّجُلُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ»(٢).

#### حسن البشاشة واللين:

عَنْ أَبِي ذَرِّ سَيَظْنَهُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ»(٣).

## التواضع وعدم التكبر:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٢٦٢٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٢٦).



وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهِ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَامُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٤].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣].

وعَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِي هَكَذَا، وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَىٰ الْأَرْضِ، وَأَدْنَاهَا إِلَىٰ الْأَرْضِ، رَفَعْتُهُ هَكَذَا، وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَرَفَعَهَا نَحْوَ السَّمَاءِ»(١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَظِيْكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «... وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ للهِ إِلاّ رَفَعَهُ اللهُ»<sup>(۲)</sup>.

وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ سَجَالِيُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ، وَلا يَبْغِ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ»(٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَظَرَ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَإِذَا مَلَكُ يَنْ فَيَظُرَ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَإِذَا مَلَكُ يَنْ فِي مُلِيَّةٍ، فَنَظَرَ إِلَىٰ السَّاعَةِ، فَلَمَّا مَلَكُ يَنْ فِي مُخْلِقَ، قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمٍ خُلِقَ، قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ،: أَفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ، أَوْ عَبْدًا رَسُولًا؟ فَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: «بَلْ عَبْدًا رَسُولًا» (١٠).

وعُن عَبْد اللهِ بْن بُسْرٍ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَيَّظِيًّ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَىٰ أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ – يَعْنِي وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا –

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أحمد (٧١٦٠).



فَالْتَفُّوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثَرُوا جَثَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا»<sup>(١)</sup>.

## ○ المودة والرحمة وسلامة الصدر:

قال الله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمَّ تَرَبُهُمْ وَرُحَا اللهِ تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ اللهِ وَرِضُونَا أَسِيما هُمْ فِي وَجُوهِ هِم مِّنَ أَثْرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اللهِ وَرَضُونَا أَسِيما هُمْ فِي وَجُوهِ هِم مِّنَ أَثْرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي اللّهِ عَلَى سُوقِهِ وَيُعَلَّمُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ تَعَاظُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّىٰ (٢٠).

## كظم الغيظ والعفو عن الزلات:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَسَادِعُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن دَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَ ثُنُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخَالِكُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُّ للهِ إِلا رَفَعَهُ اللهُ (٣).

#### حفظ السر:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ نَعَالِيْتُ قَالَ: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ عَيَالِيَّةً سِرًّا، فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أبو داود (٣٧٧٣)، وابن ماجه (٣٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٨٨).



بَعْدَهُ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ (١).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ إِلْمَاكُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ ﴾ أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

# ( الْأَمَانَةُ فِي الْمَشُورَة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ » (٣).

## خدمۃ أهل العلم والفضل:

عَنْ أَنَسٍ تَعَطِّلُتُهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أَفِّ، وَلا: لِمَ صَنَعْتَ؟ وَلا: أَلا صَنَعْتَ<sup>(٤)</sup>.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَلَطْتُهَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ الخَلاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَال: «مَنْ وَضَعَ هَذَا». فَأْخْبِرَ، فَقَالَ: «اللَّهمَّ فَقِّهُ فِي الدِّينِ»(٥).

# الإيثار ومواساة المحتاجين:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن فَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنَ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أُونُواْ وَيُوْتِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أُونُواْ وَيُوْتِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوفَى شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوفَى شُحَ نَفْسِهِ وَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَّوَالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ سِرًّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَا خُوثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٤].

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٨٩)، واللفظ له، ومسلم (٢٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٨٦٨)، والترمذي (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود (٥١٢٨)، والترمذي (٢٨٢٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠٣٨)، واللفظ له، ومسلم (٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٣)، واللفظ له، ومسلم (٢٤٧٧).



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُربة وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، مِنْ كُربِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (١).

### اجتناب الغيبة والنميمة:

قَالَ الله تعالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِثَ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْمُ وَلَا بَعَسَ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ ٱخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَالْقَوْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴾ [الحُجُرات: ١٢].

#### ما يرخص من الغيبة:

أولا: للمتظلم:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ هَٰذَآ أَخِى لَهُ رَبِّسُعُ وَيَسْعُونَ نَعِّمَةٌ وَلِى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلخِطَابِ ﴾ [ص: ٣٣].

عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني، فقال: «انطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه، فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني، فذكرت للنبي ﷺ، فقال: «انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق»، فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم أخزه. فبلغه، فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك، فوالله لا أؤذيك().

ثانيا: الاستفتاء:

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٢٤).



فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَجِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكُفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ»(١).

ثالثا: الِاسْتِعَانَتُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُتكرِ:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ شَحِطْ بِهِ وَجِثْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَا لِيهِ قَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ شَحِطْ بِهِ وَجِثْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَا يَقِينٍ ﴿ ثَالِهِ وَجَدَّتُ آمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرَشُ عَظِيمٌ ﴿ ثَالَ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ [النمل: ٢٢-٢].

## رابعا: التَّحْنِيرِ:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ:... فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، أَنْكِحِي أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَنْكِحِي أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَنْكِحِي أُسَامَةً»، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ (٢٠).

وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «من سيدكم يا بني سلمة؟» قلنا: جد بن قيس، على أنا نبخله، قال: «وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح»، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله ﷺ إذا تزوج (٣).

خامسا: الشُّهٰرَةُ وَاللَّقَبُ بِالْعَيْبِ كَالْأَعْرَجِ والأعمى، والضرير:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اللَّ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴾ [عبس: ١-٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٩٦).



وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ،...»(١).

وعن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: «اذْهَبُوا بِنَا إِلَىٰ بَنِي وَاقِفٍ، نَزُورُ الْبَصِيرَ»، قَالَ سُفْيَانُ: حَيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَ الْبَصِيرُ ضَرِيرَ الْبَصَرِ<sup>(٢)</sup>.

## الأمر بتغيير الاسم المكروه:

عن زَيْنَب بِنْت أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَ اسْمِي بَرَّةَ، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ» (٣). وَاسْمُهَا بَرَّةُ فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ» (٣).

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَرَّ النَّبِيُّ عَيَّكِيْهُ بِأَرْضِ يُقَالُ لَهَا: عَذرَةُ، فَسَمَّاهَا: خَضِرَةً»(٤).

وعن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، حَدَّثَنِي: أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّالِهُ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ» قَالَ: اسْمِي حَزْنٌ، قَالَ: «بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّرِ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتْ فِينَا الحُزُونَةُ بَعْدُ» (٥).

وعَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ذَهَبَ مَعَ جَدِّهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَا اسْمُ ابْنِكَ؟» قَالَ: عَزِيزٌ. خَدِّهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَا تُسَمِّهِ عَزِيزًا، وَلَكِنْ سَمِّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْحَارِثُ» (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٤٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٤٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦١٩٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه أحمد (١٧٦٠٦).



وعن زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَ اسْمِي بَرَّةَ، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ، قَالَتْ: وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ، وَاسْمُهَا بَرَّةُ فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ» (١).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْمُهَا جُوَيْرِيَةَ »(٢).

وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: أَنَا أَصْرَمُ، قَالَ: «بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ» (٣).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمِيلَةَ»(٤).

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: شِهَابٌ، فَقَالَ: «أَنْتَ هِشَامٌ»(٥).

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْةٍ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْةٍ: «مَنْ أَنْتِ؟» قَالَتْ: أَنَا جَثَّامَةُ الْمُزَنِيَّةُ» (٦٠).

وعَنْ بَشِيرٍ، مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ، فَهَاجَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: زَحْمٌ، قَالَ: «بَلْ، أَنْتَ بَشِيرٌ» (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٤٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢١٣٩).

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه أحمد (٨٢٥).

<sup>(</sup>٦) حسن: أخرجه الحاكم (٤٠).

<sup>(</sup>٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٣٠).



وعَنْ هَانِي بِن يزيد أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ، فَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَىٰ أَبَا الْحَكَمِ، فَذَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَىٰ أَبَا الْحَكَمِ؟ ﴾ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتُونِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْحَكَمِ؟ ﴾ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتُونِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْعَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ ﴾ قَالَ: لِي شُرَيْحٌ ، الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ؟ ﴾ قُلْتُ: شُرَيْحٌ ، قَالَ: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ » (١).

وعن بُرَيْدَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ، فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُئِي بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُئِي عِنْ اسْمِه، فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُئِي بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ وَرُئِي بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُئِي كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ» (٢).

### التسمية باسم النبي ﷺ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَوْمُهُ: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لِي فَأَتَىٰ بِهِ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا قَوْمِي: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا بِالسَمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ "").

وعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَادَىٰ رَجُلٌ رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي»(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩٥٥)، والنسائي (٥٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٩٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١١٤)، ومسلم (٢١٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢١٣١).



### آداب الأكل والشرب

#### فضل الإطعام والمواساة فيه:

قال الله تعالى: ﴿ وَيُطِعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمَا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُ وَلُوجِهِ السَّهِ لَا أَنْ اللهِ تعالى: ﴿ وَيُطِعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو سَلِطْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الإِسْلام خَيْرٌ؟ قَال: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ، عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَىٰ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ » (أ).

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ نَعَاظُتُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أُتِي بِطَعَامٍ، أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيّ (٢).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام، قَالَ قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِسَلَامٍ»(٣).

وعَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ، أَنَّ صُهَيْبًا، كَانَ يُكَنَّىٰ أَبَا يَحْيَىٰ وَيَقُولُ: إِنَّهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ الْكَثِيرَ، وَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ، مَا لَكَ تُكَنَّىٰ أَبَا يَحْيَىٰ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ؟ وَتَقُولُ: إِنَّكَ مِنَ الْعَرَبِ، وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ الْكَثِيرَ، وَذَلِكَ سَرَفٌ فِي الْمَالِ؟ فَقَالَ صُهَيْبٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَنَّانِي أَبَا يَحْيَىٰ، وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي النَّسَبِ، فَأَنَا رَجُلُ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِل، وَلَكِنِّي سُبِيتُ غُلامًا صَغِيرًا قَدْ عَقِلْتُ أَهْلِي النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِل، وَلَكِنِّي سُبِيتُ غُلامًا صَغِيرًا قَدْ عَقِلْتُ أَهْلِي وَقَوْمِي، وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي الطَّعَامِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَنْ أُطْعِمَ الطَّعَامَ اللهِ عَلَىٰ أَنْ أُطْعِمَ الطَّعَامَ وَرَدَّ السَّلَامَ» فَذَلِكَ الَّذِي يَحْمِلُنِي عَلَىٰ أَنْ أُطْعِمَ الطَّعَامَ (٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٣٦)، واللفظ له، ومسلم (٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٥٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٤٨٥)، وابن ماجه (١٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أحمد (٢٣٩٢٦).



### ○ الأكل من الطعام الطيب الحلال:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [البقرة: ١٦٨].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الْأُمِّى الَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَ الْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَلْلَ الْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهِمَ اللَّعْرَامُ وَيُصَدُّوهُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهِمِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَيَهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وَعَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ تَعَالَٰكُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ النّعْمَانُ بِإِصْبَعَیْهِ إِلَى أَذُنیْهِ) ﴿إِنّ الحَلالَ بَیّنٌ وَإِنّ الحَرَامَ بَیّنٌ وَبَیْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا النّعْمَانُ بِإِصْبَعَیْهِ إِلَى أَذُنیْهِ) ﴿إِنّ الحَلالَ بَیّنٌ وَإِنّ الحَرَامَ بَیّنٌ وَبَیْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يعْلَمُهُنّ كَثِیرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَیٰ الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأ لِدِینِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرّاعِي يَرْعَیٰ حَوْلَ الحِمَیٰ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلا السّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرّاعِي يَرْعَیٰ حَوْلَ الحِمَیٰ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلا وَإِنّ لِكُلّ مَلِكٍ حِمیٰ، أَلا وَإِنّ حِمَیٰ الله مَحَارِمُهُ، أَلا وَإِنّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلّهُ، أَلا وَهِیَ القَلْبُ»(۱).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ وَجَدَ تَمْرَةً، فَقَالَ: «لَوْ لَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ، لأَكَلْتُهَا» (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ، قَالَ: ﴿ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَىٰ فِرَاشِي، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَىٰ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَٱلْقِيهَا» (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٠٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (بعد٢٤٣٢)، ومسلم (١٠٧٠).



وعن عبدُ الله بن عمرو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ نَائِمًا، فَوَجَدَ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِهِ، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَفَزِعَ لِذَلِكَ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، فَقَالَ: «إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرِ الصَّدَقَةِ» (١).

وعَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو عَلَىٰ الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ: «أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَجْعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ، فَأَكُلُوا، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا»، فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### ○ غسل اليدين قبل الطعام إن كان فيها قذر:

عَنْ عَائِشَةَ سَلِيُكَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ (٣).

#### ○ غسل اليدين بعد الطعام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِطُنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ» (٤٠).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد (٦٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٣٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٢٣)، وأخرجه النسائي (٢٥٧)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٥٢)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (١٨٦٠).



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَغَلِّظُتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَصَلَّىٰ (۱).

# السنة الأكل على الأرض، ويجوز على الطاولة:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَيَظْتُهُ قَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ خِوَانٍ، وَلا فِي شُكُرُّ جَةٍ، وَلا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ. قُلْتُ لِقَتَادَةَ: عَلامَ يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَىٰ السُّفَرِ (٢).

# کیف یجلس الناس علی الطعام:

قال الله تعالىٰ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبْدُوكَ فَكُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبْدُوكَ فَسَلِمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَعَيِّدَةً مِّنْ عِندِ ٱللّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّثُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [النور: ٦١].

# هيئة الجلوس للأكل:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَحِظْتُهُ قَالَ: رَأَيْتُ النّبِيّ عَلَيْةٍ مُقْعِيًا، يَأْكُلُ تَمْرًا (٣).

وَعَنْ عَبْد اللهِ بن بُسْرِ تَعَالِمُهُ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةً، فَجَثا رَسُولُ اللهِ وَعَالِمُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا» (٤٠).

# 🔾 ما يفعله عند ازدحام الناس والمكان:

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ تَعَلِّقُهُ أَنَّهُ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ عَلِّقَةٍ طَعَامًا.. -وفيه-: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ، فَقال رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا عِنْدَكِ». فَأَتَتْ بِذَلِكَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٧٧٣)، وأخرجه ابن ماجه (٣٢٦٣)، وهذا لفظه.



الخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتُهُ، ثُمَّ قال رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيْكَ فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قال: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ثُمَّ فَاكُلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ثُمَّ قال: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكُلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ثُمَّ قال: خَرَجُوا، ثُمَّ قال: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَكُلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قال: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَكُلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قال: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَكُلُ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا(١).

### ن وضع الطعام بين يدي الضيوف:

قال الله تعالىٰ: ﴿ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ الله تعالىٰ: ﴿ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ الله تعالىٰ: ﴿ هَلَ أَنَكُ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينِ ﴿ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَكُ وَنَ اللهُ عَرَبُهُ وَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ اللهُ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا مَا لَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

### 🔾 استحباب السحور بالتمر:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ»(٢).

# أكل البطيخ بالتمر:

عَنْ عَائِشَةَ نَوَالِيُهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ فَيَالُوْ اللهِ عَلَيْهِ: «يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُولُ: نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا ، وَبَرْدَ هَذَا بِحَرِّ هَذَا »(٣).

# أكل القثاء بالرطب:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقِتَّاءَ بِالرُّطَبِ»(٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٥٧٨)، واللفظ له، ومسلم (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٣٦)، والترمذي (١٨٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٤٤٠)، ومسلم (٢٠٤٣).



### أكل الزبد بالتمر:

عَنْ ابْنَيْ بُسْرِ السُّلَمِيَّيْنِ قَالَا: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ»(١).

# ) أكل الدباء يعني القرع:

عن أَنَس بْن مَالِكِ، يَقُولُ: «إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامِ صَنَعَهُ»، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: «فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ إَنَىٰ ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَبَعُ وَقَدِيدٌ»، قَالَ أَنسُ: «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَبَعُ الدُّبَّاءَ مُنذُ يَوْمَئِذٍ» (٢). الدُّبَّاءَ مُنذُ يَوْمَئِذٍ» (٢).

عن جَابِر بن طارق، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ، وَعِنْدَهُ هَذَا الدُّبَّاءُ، فَقُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ هَذَا قَالَ: «هَذَا الْقَرْعُ، هُوَ الدُّبَّاءُ نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا»<sup>(٣)</sup>.

#### أكل ثفل المرق:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ الثُّفْلُ» قَالَ عَبَّادٌ يَعْنِي: ثُفْلَ الْمَرَقِ (٤٠).

#### ○ أكل الخل:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأَدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْأَدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأَدُمُ الْخَلُّ»(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٣٧)، وابن ماجه (٣٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٩)، ومسلم (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٣٣٠٤)، وأحمد (١٩١٠٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (١٣٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٠٥٢).



# 🔾 التسمية على الطعام، والأكل مما يليه:

عَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ سَجَالَيْهُ قَالَ: كُنْتُ غُلامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا غُلامُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ (۱).

وعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِيْ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَىٰ يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَيَقِيْ بِيدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيُّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَقِيْ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لا يُذَكّرَ السُمُ ليُدْفَعُ فَأَخَذَ بَيدِهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلُّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيدِهِ، وَإِنَّا يَدُهُ فِي يَدِي مَعَ يَذِهَا» (٢).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ نَصِيْكُ قَالَ: أَمَرَ أَبُو طَلْحَة أُمْ سُلَيْم أَنْ تَصْنَعَ لِلنّبِي عَيَّكُمْ طَعَامًا لِنَفْسِهِ خَاصَةً، ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ، وَسَاقَ الحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَوضَعَ النّبِي عَيَّكُمْ يَلَاهُ وَسَمّىٰ لِنَفْسِهِ خَاصّةً، ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ، وَسَاقَ الحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَوضَعَ النّبِي عَلَيْهُ يَدَهُ وَسَمّىٰ عَلَيْهِ، ثُمّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ «كُلُوا وَسَمّوا الله » فَأَكُلُوا، حَتّىٰ عَلَيْهِ، ثُمّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ «كُلُوا وَسَمّوا الله » فَأَكُلُوا، حَتّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَهْلُ البَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا (٣).

#### ما يفعله من نسى التسمية:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ تَعَالِظْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَظِهُ: «مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ عَلَيْهُ وَالْحِرِهِ، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامَهُ جَدِيدًا، وَيَمْنَعُ الخَبِيثَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْهُ » (٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٣٧٦)، واللفظ له، ومسلم (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٤٥٠)، ومسلم (٢٠٤٠)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه ابن حبان (٥٢١٣)، وأخرجه ابن السني (٤٦١)، انظر: الصحيحة (١٩٨).



# ○ التسمية عند أكل الذبائح المشتبهة ونحوها:

عَنْ عَائِشَةَ تَعَالِّكُ أَنَّ قَوْمًا قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْم، لا نَدْرِي: أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ اللهِ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكُلُوهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَكُلُوهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكُولُوا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَامُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا مَا عَلَا مَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَامِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ اللّهِ عَلَا عُلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلَا عَلَا عَلَاع

### ن ماذا يفعل في الطعام الساخن:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ، غَطَّتْهُ شَيْئًا حَتَّىٰ يَذْهَبَ فَوْرُهُ، ثُمَّ تَقُولُ: ﴿إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ»(٢).

# الأكل والشرب باليمين:

عَن ابْنِ عُمَرَ تَعَالَٰتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بِيَمِينِهِ، فَإِنّ الشّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»(٣).

عن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيَّكَةُ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ»، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ»، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ (٤).

### البدء بالأكل بعد الكبير:

عَنْ حُذَيْفَةَ تَعَلِّقُتُهُ قَالَ: كُنّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النّبِيّ عَلِّلِيَّةٍ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتّىٰ يَبْدَأَ رَسُولُ الله عَيَّلِيَّةٍ، فَيَضَعَ يَدَهُ<sup>(٥)</sup>.

# إيثار أهل الفضل بما يحبون:

عَنْ أَنَسٍ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ غُلامٍ لَهُ خَيَّاطٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أحمد (٢٦٩٥٨)، والدارمي (٢٠٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٠١٧).



قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ، قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَىٰ عَمَلِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَنَبَّعُ الدُّبَّاءَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ النَّبِيُّ الدُّبَّاءَ (١). قَالَ: فَمَا زِلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ (١).

# کیف یأکل الطعام:

عَنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ سَيَطْتُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدُهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا(٢).

وَعَنْ أَنَسٍ تَعَالَىٰ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَیْ کَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ، قَالَ: وقَالَ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» وَقَالَ: «فَإِنَّكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ القَصْعَة، قَالَ: «فَإِنْكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ اللَّهِ (٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سَحِيْظُهَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّهُ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَىٰ الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاهَا» (٤٠).

# مدح الآكل الطعام:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ تَعَلِّلْهَا أَنَّ النَّبِيّ عَلِيْهِ سَأَلَ أَهْلَهُ الأَّدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلاّ خَلّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: «نِعْمَ الأَّدُمُ الخَلّ، نِعْمَ الأَّدُمُ الخَلّ»(٥).

# التقليل من الطعام:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَنَبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ وَلاَ يَشْرِفُواْ إِنَّهُ وَلاَ يَعْرِفُواْ وَالْمَرْبُواْ وَالْمَرْبُواْ وَالْمَرْبُواْ وَالْمَرْبُواْ وَالْمَرْبُواْ وَالْمَرْبُواْ وَالْمَرُولُواْ وَالْمَرْبُواْ وَالْمَرْبُواْ وَالْمَرْبُواْ وَالْمَرْبُواْ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٤٢٠)، واللفظ له، ومسلم (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٣٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٧٧٢)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (١٨٠٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٠٥٢).



عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَتُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَتُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَتُلُثُ لِنَفَسِهِ»(١).

# ) الأكل مع الخادم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَظِّنَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا أَتَىٰ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ (٢٠).

# ○ تقديم الأكل إذا حضر على الوضوء:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَأُتِي بِطَعَامٍ»، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ: «أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوضَّاً؟»(٣).

# تقديم الأكل إذا حضر على الصلاة:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَعَالَٰتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ»(١٠).

# مسح اليد بالمنديل بعد لعقها:

عَنْ جَابِرِ سَيَا اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا وَقَعَتْ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذُهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلُهَا وَلا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمِنْدِيلِ خَتَىٰ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِى فِىٰ أَيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٤٦٠)، واللفظ له، ومسلم (١٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٤٦٣)، واللفظ له، ومسلم (٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٠٣٣).



وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ» (١).

# ○ السنة الشرب جالسًا وجواز الشرب قائمًا:

عَنْ أَبِي هريرة تَعَظِّنُهُ فِي قصة أصحاب الصفة – وفيه – قال: حَتَّىٰ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةً وَقَدْ رَوِيَ القَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ القَدَحَ فَوضَعَهُ عَلَىٰ يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ، فَقَالَ: «أَبَا هِرِّ». قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ». قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ (٢).

وعَنِ النَّزَّالِ سَيَظِيَّتُهُ قال: أَتَىٰ عَلِيُّ سَيَظِیُّهُ عَلَیٰ باب الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُهُ وَنِي فَعَلْتُ (٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سَجِيْكُ لِهُمَّا قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (١٠).

وَعَنْ عَائِشَةَ سَى اللَّهِ عَائِشَةَ سَائِكَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَيُكَالِنُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَيُصَلِّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا، وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ (٥).

وعَنْ كَبْشَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةُ، فَشَرِبَ مِنْهَا، وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِي بَرَكَةَ، مَوْضِعٍ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٦١٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٦٣٧)، ومسلم (٢٠٢٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه النسائي (١٣٦١).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه الترمذي (١٨٩٢)، وابن ماجه (٣٤٢٣).



وعَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةُ، فَاخْتَنَثَهَا وَشَربَ وَهُوَ قَائِمٌ»<sup>(۱)</sup>.

وعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا نَأْكُلُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَحْنُ فَمْشِي، وَنَحْنُ قِيَامٌ»(٢).

### ساقي القوم آخرهم شربًا:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ تَعَافِئُهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَيَالَةُ وفِي آخِرِهِ قَالَ-: فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِي كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَىٰ النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِي كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكُمَا عَلَيْكُمْ ». ثُمَّ قال: «أَطْلِقُوا لِي غُمَرِي». قال وَدَعَا بِالمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةُ يَصُبُّ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَىٰ النَّاسُ مَاءً فِي المِيضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ: «أَحْسِنُوا المَلأ، كُلُّكُمْ سَيَرُوكِى ». قال فَفَعَلُوا، جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ، خَتَىٰ مَا بَقِي كُلُّكُمْ سَيَرُوكَى ». قال فَفَعَلُوا، جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ، فَقَالَ لي: «اشْرَبْ عَلَى مَا بَقِي عَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةٍ. قال: "أَنْ سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ فَقُلُكُ: لا أَشْرَبُ حَتَّىٰ تَشْرَبُ يَا رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ، قَالَ: «إِنَّ سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ فَقُلُكُ: لا أَشْرَبُ حَتَّىٰ تَشْرَبُ يَا رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ، قَالَ: «إِنَّ سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ فَقُلُكُ: لا أَشْرَبُ حَتَّىٰ تَشْرَبُ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ (٣). قال: فَشَرِبْتُ، وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ (٣).

### التنفس عند الشرب خارج الإناء:

عَنْ أَنَسِ تَعَالِمُنَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثًا، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ» (٤٠).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد (٢٥٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (١٨٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٨١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٣١)، ومسلم (٢٠٢٨)، واللفظ له.



عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، «أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ نَهَىٰ عَنِ النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ» فَقَالَ رَجُلٌ: القَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ؟ قَالَ: «أَهْرِقْهَا»، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَرْوَىٰ مِنْ نَفَسٍ وَجُلٌ: القَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ؟ قَالَ: «أَهْرِقْهَا»، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَرْوَىٰ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «فَأَبِنِ القَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيكَ» (١).

# ○ الشرب مما يشرب الناس:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعَظِّهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ جَاءَ إِلَىٰ السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَىٰ، فَقَالَ العَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَىٰ أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَال: «اسْقِنِي». فَقَال: «اسْقِنِي». قَال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَال: «اسْقِنِي». فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَىٰ زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَال: «اعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَىٰ زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَال: «اعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ صَالِح». ثُمَّ قال: «لَوْلا أَنْ تُعْلَبُوا لَنَزَلْتُ، حَتَّىٰ أَضَعَ الحَبْلَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَمَلٍ صَالِح». ثُمَّ قال: «لَوْلا أَنْ تُعْلَبُوا لَنَزَلْتُ، حَتَّىٰ أَضَعَ الحَبْلَ عَلَىٰ هَذِهِ». يَعْنِي: عَاتِقَهُ، وَأَشَارَ إِلَىٰ عَاتِقِهِ (٢).

### ما يفعله إذا شرب لبنًا:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعَالِّهُمَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا»(٣).

ن ما يقول لن سقاه أو إذا أراد سقيا:

«اللَّهم أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي»(٤).

ما يقول من الدعاء عند الفراغ من الطعام:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ تَعَالِثُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِياتُهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ كَثِيرًا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الترمذي (١٨٨٧)، وأحمد (١١٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢١١)، ومسلم (٣٥٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٥٥).



طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُوَدَّع وَلا مُسْتَغْنىٰ عَنْهُ رَبَّنَا »(١).

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ تَعَطِّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَظِیْهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، وَقَالَ مَرَّةً: إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ، قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مَكْفُورٍ»(٢).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَعَالِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَىٰ عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» (٣).

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ سَيَطْنَتُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَىٰ وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا» (٤٠).

وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ خَدَمَ النَّبِيَ ﷺ ثَمَانِ سِنِينَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا قُرَّبَ لَهُ طَعَامٌ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ» فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ «اللَّهمَّ أَطْعَمْتَ وَأَخْنَيْتَ وَأَخْنَيْتَ وَأَخْنَيْتَ وَأَخْنَيْتَ، فَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ مَا أَعْطَيْتَ» (٥).

وَعَنْ عَبْد اللهِ بْنِ بُسْرِ سَلَّا فَكُلُ وَاللهُ عَالَىٰ الله عَلَیْ أَبِي، قَالَ: فَقَرّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمّ أُتِي بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النّوى فَقَرّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمّ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمّ نَاوَلَهُ الّذِي بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السّبّابَةَ وَالوُسْطَىٰ، ثُمّ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمّ نَاوَلَهُ الّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ فَقَالَ أَبِي، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادْعُ الله لَنَا، فَقَالَ: «اللّهم بَارِكُ عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ فَقَالَ: «اللّهم بَارِكُ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ» (٦).

وعن مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٥١).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أحمد (١٨٩٧٠)، انظر: الصحيحة (٧١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٠٤٢).



الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَعَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَهُ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَلَا يُطْعَمُ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا، وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ، وَكُلُ بَلَاءٍ حَسَنِ أَبْلَانَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ، وَكُسَا مِنَ الْعُرْيِ، وَهَدَىٰ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَىٰ، وَفَقَىٰ مَنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ »(٢).

# ن شكر الله على الطعام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ»(٣).

نَ تَعْطِيَتُ الْأَنِيَةِ وإِيكَاءُ الْأَسْقِيَة:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا» (١٠).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ»<sup>(٥)</sup>.

~~·~~;;;;;;<

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أبو داود (٤٠٢٣)، والترمذي (٣٤٥٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٢١٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٤٨٦)، وابن ماجه (١٧٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٠١٤).



#### آداب النوم والاستيقاظ

#### ○ شكر نعمة النوم:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ ءَايَنْهِ عِ مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ أَوَكُم مِّن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ [الروم: ٢٣].

### ) فضل النوم على طهارة:

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ سَلَّهُمَ قال: قال لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأُ وَضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجعْ عَلَىٰ شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُل: اللَّهمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلْجَأْ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مَلَىٰ الفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ (١٠).

### ما يفعله قبل أن ينام:

عَنْ جَابِرِ تَعَالَىٰكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْهُ قال: ﴿إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّیْلُ، أَوْ: جُنْحُ اللَّیْلِ، فَکُفُّوا صِبْیَانَکُمْ، فَإِنَّ الشَّیَاطِینَ تَنْتَشِرُ حِینَئِدٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءِ فَكُلُّوهُمْ، وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا»(٢).

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ نَعَالَٰتُهُ قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتُ عَلَىٰ أَهْلِهِ بِالمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْل، فَلَمَّا حُدَّثَ رَسُولُ الله ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارُ إِنَّمَا هِيَ عَدُقَ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٣١١)، واللفظ له، ومسلم (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٢٨٠)، واللفظ له، ومسلم (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٦)، واللفظ له.



### غسل اليد من الدسم قبل النوم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَطِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ»(١).

# نفض الفراش ثلاثًا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَاظِئْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاعْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»(٢).

التفريق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا العاشرة:

عن عبد الله بن عمرو: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»(٣).

# ○ النوم بعد صلاة العشاء:

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ سَيَظْتُهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهُ بِاللَّيْل؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلاَّ تَوَضَّأَ وَخَرَجَ (٤٠).

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ تَعَالِمُكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٥٢)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (١٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٣٩٣)، واللفظ له، ومسلم (٢٧١٤).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١٤٦)، واللفظ له، ومسلم (٧٣٩).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٨)، واللفظ له، ومسلم (٦٤٨).



#### 🔾 السمر في الفقه والخير بعد العشاء:

عَنْ أَنَسٍ عَيَا اللَّهُ قَالَ: انْتَظَرْنَا النَّبِيَ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّىٰ كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ فَجَاءَ فَصَلَّىٰ لَنَا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ». متفق عليه (١).

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ سَجَالِئَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا<sup>(؟)</sup>.

### أحسن أوقات النوم:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُرْ ثَلَكَ مَرَّتًا مِن مَبِّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعَد صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَ طَوَّفُوكَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَاللَّهُ عَلِيهُمْ حَيَاحُمُ ﴿ وَالنور: ٥٨].

وَعَنْ عَبْد اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ سَيَظْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِيْهِ قَالَ لَهُ: «أَحَبُّ الصَّلَةِ إِلَىٰ اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ الصَّلَةِ إِلَىٰ اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». متفق عليه (٣).

وَعَنْ أَنَسِ سَيَا اللَّهُ قَالَ: كُنَّا نُبكِّرُ بِالجُمْعَةِ، وَنَقِيلُ بَعْدَ الجُمُعَةِ (٤).

### ○ ما يقرؤه المسلم من القرآن عند النوم:

عَنْ عَائِشَةَ سَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠٠)، واللفظ له، ومسلم (٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٧٥)، وأخرجه الترمذي (١٦٩)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١٣١)، واللفظ له، ومسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٠٥).



ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـكُ ﴾. وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾. وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾. وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾. وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾. ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَعَظَيْهُ قَالَ: وَكَالَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَصَّ الحَدِيثَ – فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ تُصْبِحَ، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صَدَقَكَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ تُصْبِحَ، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ» (٢٠).

### ما يقوله ويفعله عند النوم:

عَنْ عَلِيٍّ تَعَالِيْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ شَكَتْ مَا تَلْقَىٰ مِنْ أَثَرِ الرَّحَا، فَأَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْهُ سَبْيُ، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ لأَقُومَ، فَقال: «مَلَىٰ مَكَانِكُمَا». فَقَعَدَ بَيْنَنَا، حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ صَدْرِي، وَقال: «ألا أعلَمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرًا أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ، وَتُسَبِّحَا أَللَّهُ وَلَكُ إِنَا أَخَذْتُهُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرًا أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ، وَتُسَبِّحَا ثَلاثِينَ، وَتُحْمَدَا ثَلاثِينَ، وَتُحَمَدَا ثَلاثِينَ، فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ» (٣).

وَعَنْ أَنَسٍ تَعَطِّئُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمْنُ لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلقًا (٥٠٠) ووصله النسائي بسند صحيح، انظر: مختصر صحيح البخاري للألباني (٢/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٧٠٥)، واللفظ له، ومسلم (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧١٥).



وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَخِلْتُهَا أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، قَالَ: «اللَّهمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَقَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ» (١).

وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ سَيَطْنَهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأُ وَضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجعْ عَلَىٰ شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، وَقُل: اللَّهِمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلْجَأْ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مَلَىٰ الفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ (٢٠).

وَعَنْ سُهَيْلِ قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُونَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَىٰ شِعِّهِ الأَيْمَنَ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ الخَوْرُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اللَّهُمَّ أَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اللَّهُمَّ أَنْتَ الظَّهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اللَّيْ عَيْلِيهِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيهِ ﴿ اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَيْلِهِ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَيْلِهِ ﴿ اللّهُ عَنْ أَلِي عَنْ اللّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلِي هُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلِكَ عَنْ أَلِي هُولُولُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ أَلِكَ عَنْ أَلِي الْوَلَالِ عَنْ أَلِيلُولُ عَنْ أَلِيلُ عَنْ أَلِيلًا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلْكُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى

وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ تَعَالَٰكُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ تَحْتَ خَدِّهِ وَقَالَ: «اللَّهمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ»(١٠).

وَعَنْ حُذَيْفَةَ تَعَالُىٰتُهُ قَال: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧١٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٣١١)، واللفظ له، ومسلم (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧١٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (١٨٦٦٠)، انظر: السلسلة الصحيحة (٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٣١٤).



وَعَنْ أَبِي الأَزْهَرِ الأَنْمَارِيِّ تَعَطِّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّهِمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي مِنَ اللَّهِمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الأَعْلَىٰ »(١).

# ما يقوله ويفعله إذا تقلب ليلًا:

عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ تَعَالَىٰكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْهُ قَالَ: «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ للهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ، ثُمَّ الحَمْدُ للهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ، ثُمَّ الحَمْدُ للهِ، أَعْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّىٰ قُبِلَتْ صَلاتُهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### ○ ما يفعله الجنب عند النوم:

عَنْ عَائِشَةَ سَطِيْكُ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ (٣).

# 🔾 ما يقوله ويفعله إذا استيقظ ليلًا:

عَنْ حُذَيْفَةَ تَتَى اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. متفق عليه (١٠).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعَلِّقُهَا أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّكَةً، وَهِي خَالَتُهُ، فَاضْطَجَعْ رَسُولُ اللهِ عَيَّكَةٍ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَاضْطَجَعْ رَسُولُ اللهِ عَيَّكَةٍ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكَةٍ، حَتَّىٰ إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكَةٍ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ اللهَ عَيْدَةِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٠٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١٣٦)، واللفظ له، ومسلم (٢٥٥).



الآياتِ الخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَنِّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّا مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي (١).

### ن ما يفعله إذا قام ليلا لقضاء حاجته:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ»(٢).

# ما يقوله إذا استيقظ من النوم:

عَنْ حُذَيْفَةَ تَعَطِّنَهُ قال: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قال: «بِاسْمِكَ اللَّهمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ»(٣).

# الاستتثار عتد الاستيقاظ من النوم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خَيَاشِيمِهِ» (١٠).

#### ------

#### آداب الرؤيا

#### ○ فضل الرؤيا الصالحة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالِمُنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَا المُبَشِّرَاتُ»، قَالُوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ»(٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٨٣)، واللفظ له، ومسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) اخرجه مسلم (٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٩٩٠).



وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَعَالِمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ الرَّوْقِيَا الحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ»(١).

### 🔾 أنسب الأوقات في حكاية الرؤيا وتعبيرها:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ تَعَالَىٰ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّىٰ الصَّبْحَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «هَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمُ البَارِحَةَ رُؤْيَا؟»(١).

# 🔾 ما يقول ويفعل إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ سَحِظْتُهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلا يُحَدِّثْ بِهِ إِلا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ ثَلاثًا، وَلا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ﴾ (٣).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ سَعِطْتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَأَىٰ أَخُدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّهَا مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا» (٤).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَاظِئُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا المُسْلِمِ تَكْدِبُ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، وَرُؤْيَا المُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ، وَالرُّؤْيَا تَكْوزِينٌ مِنَ اللهِ، وَرُؤْيَا تَكُوزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِكَا يُحَدِّنُ المَسْلِمَ اللهُ وَرُؤْيَا تَكُوزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّنُ المَرْءُ نَفْسَهُ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلَّ (٥٠).

# الاستبشار برؤية النبي ﷺ في المنام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَطِّنْتُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَآنِي فِي

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٩٨٣)، واللفظ له، ومسلم (٢٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٨٤٥)، ومسلم (٢٢٧٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٠٤٤)، واللفظ له، ومسلم (٢٢٦١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٠٤٥).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٠١٧)، ومسلم (٢٢٦٣) واللفظ له.



المَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي اليَقَظَةِ، أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي اليَقَظَةِ، لاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي ((). وَعَنْ جَابِرٍ وَ النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي، إِنَّهُ لا يَنْبَغِى لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي (().

#### آداب قضاء الحاجت

#### ن فضل الطهارة:

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢].

وعَنْ أَبِىٰ مَالِكِ الأَشْعَرِىِّ تَعَطِّقُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطَّهُورُ شَطْرُ اللهِ ﷺ: الْمِيمَانِ»(٣).

# الاستتار عند قضاء الحاجة:

عَن المُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ سَعَالَتُ قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «يَا مُغِيرَةُ، خُذِ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَوَارَىٰ عَنِّى، فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ (٤). الإدَاوَةَ». فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْهِ حَتَّىٰ تَوَارَىٰ عَنِّى، فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ (٤).

# البعد عن الناس عند قضاء الحاجة:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ سَيَطْكُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٩٩٣)، ومسلم (٢٢٦٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٦٣)، واللفظ له، ومسلم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أحمد (١٥٧٤٦)، وأخرجه النسائي (١٦)، وهذا لفظه.



وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَخِطْتُهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ <sup>(۱)</sup>.

### ○ ما يقول عند دخول الخلاء:

عَنْ أَنَسٍ ثَوَالْفَيُّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَلَيْ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ قَالَ: «اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ» (٢).

# ما يقول عند الخروج من الخلاء:

عَنْ عَائِشَةَ تَعَلِيْكُهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْلَةً إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ قَالَ: «غُفْرَانك »(٣).

○ البول قاعدًا وجواز البول قائمًا إن أمن التلوث والنظر إليه:

عَنْ عَائِشَةَ سَطِّنِهُا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلا جَالِسًا (٤).

وعَنْ حُذَيْفَةَ تَعَظِيْكُ قَالَ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشَىٰ، فَأَتَىٰ سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّىٰ فَرَغَ<sup>(0)</sup>.

# الاستجمار وترًا وأقله ثلاث مسحات:

عَنْ سَلْمَانَ سَهِ اللَّهِ قَال: قال لَنَا المُشْرِكُونَ: إِنِّي أَرَىٰ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ، حَتَّىٰ يُعَلِّمَكُمُ الخِرَاءَةَ، فَقَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٦٧)، واللفظ له، ومسلم (٢٧١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٢)، واللفظ له، ومسلم (٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٠)، وأخرجه الترمذي (٧)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٢)، وأخرجه النسائي (٢٩)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٢٥)، واللفظ له، ومسلم (٢٧٣).



وَنَهَىٰ عَنِ الرَّوْثِ وَالعِظَامِ، وَقَالَ: «لا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ»<sup>(١)</sup>.

# ○ الوضوء وصلاة ركعتين بعده:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَٰتُهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَیْهُ قَالَ لِبِلالٍ عِنْدَ صَلاةِ الفَجْرِ: (یَا بِلال، حَدِّثْنِي بِأَرْجَیٰ عَمَلِ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلام، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَیْكَ بَیْنَ یَدَیَّ فِي حَدِّثْنِي بِأَرْجَیٰ عَمَلِ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلام، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَیْكَ بَیْنَ یَدَیَّ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَیٰ عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ لَیْلٍ الجَنَّةِ». قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَیٰ عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلاَّ صَلَیْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا کُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي (٢).

#### ------

#### آداب اللباس والزينت

### ○ ما يسن من اللباس والزينة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَنَبَنِى ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا ۚ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ۚ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٦].

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَعَطِّفُهُ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ (٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَطِيْطُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ »(٤).

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَعَالِمُنْهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الثّيابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةِ القَمِيصَ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١٤٩)، واللفظ له، ومسلم (٢٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٨١٣)، واللفظ له، ومسلم (٢٠٧٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٠٦١)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه (١٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٢٥)، وأخرجه الترمذي (١٧٤٦).



وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ تَطَالُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ قال: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَقُرُوا اللِّحَل، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ». متفق عليه (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَحَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ»(٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَٰتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالَةٍ قال: «لَوْ لا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أَمَّتِي، أَوْ عَلَىٰ النَّاسِ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ »(٣).

وَعَنْ عَائِشَةَ سَطِّطُهُ اَ قَالَتْ: صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبسَهَا فَلَمَّا عَرَقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَقَذَفَهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَانَ تُعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ (٤).

🔾 السنة التيامن في اللباس ونحوه:

عَنْ عَائِشَةَ سَى اللَّهِ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْلَةٍ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (٥).

ما يسن التزين من أجله:

١ - أداء الصلاة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَنَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَاكُم مِن عِندَكُل مَسْجِد ﴾ [الأعراف: ٣١].

٢ - يوم الجمعة، وعند استقبال الوفود:

عَن ابْنِ عُمَرَ سَيَظِيْهَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأَىٰ حُلَّةً سِيرَاءَ عِنْدَ باب المَسْجِدِ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، واللفظ له، ومسلم (٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٨٩١)، واللفظ له، ومسلم (٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٨٨٧)، واللفظ له، ومسلم (٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (٢٦٣٦٤)، وأخرجه أبو داود (٤٠٧٤)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٦٨)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٨).



فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ»(١).

وعبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت: هذه جبة رسول الله ﷺ، كان يلبسها للوفود، ويوم الجمعة (٢).

وعن ابن سلام عن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ – أَوْ مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ – أَوْ مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ – أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، سِوَىٰ ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ»(٣).

٣ - الطواف بالبيت الحرام:

عَنْ عَائِشَةَ سَيَطْكَ قَالَتْ: كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ (٤).

٤ - مجامع الناس كالعيد ونحوه:

عَن ابْنِ عُمَرَ سَيَظِيْهَا قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَىٰ بِهَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُّفُودِ، فَأَتَىٰ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُّفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْهِ: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ» (٥).

٥ - الزوجة لزوجها وعكسه:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٨٨٦)، واللفظ له، ومسلم (٢٠٦٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود (١٠٧٨).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٥٣٩)، واللفظ له، ومسلم (١١٨٩).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٩٤٨)، واللفظ له، ومسلم (٢٠٦٨).



### ○ الأمر بتقصير الإزار للرجال وتطويله للنساء:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ، ارْفَعْ إِزَارَكَ»، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «زِدْ»، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ : قَقَالَ : أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ (١).

وعن عبد الرحمن بن يعقوب الجهنى سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ، فَقَال: عَلَىٰ الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَىٰ يَضْفِ السَّاقِ، وَلا حَرَجَ – أَوْ لا جُنَاحَ – فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ (').

وعَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْإِزَارُ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ »(٣).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ سَلَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللله

# الاهتمام بالزينة والنظافة:

عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ تَعَالَىٰ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ فِي ثُوْبٍ دُونٍ فَقَالَ: «أَلَكَ مَالُ؟» قَالَ: قَدْ آتَانِي اللهُ مِنَ الإبل وَالغَنَمِ «أَلَكَ مَالُ؟» قَالَ: قَدْ آتَانِي اللهُ مِنَ الإبل وَالغَنَمِ وَالخَيْلِ وَالرَّقِيقِ» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٠٩٣)، وابن ماجه (٣٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (١٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٧٣١)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي (٥٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٠٦٣)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي (٤٢١٠).



وَعَنْ جَابِرِ تَجَالِئَتُهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَأَىٰ رَجُلًا شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ: «أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ». وَرَأَىٰ رَجُلًا آخَرَ وَعَلْيِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: «أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ» (١).

### ○ وجوب ستر العورة إلا على الزوجة وملك اليمين:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ سَجَالِئَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَىٰ عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّجُلِ فِي عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَىٰ المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ» (٢).

وعن معاوية بن حيدة قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا، مَا نَأْتِي مِنْهَا، وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا تُريَهَا أَحَدًا، فَلَا تُرِيَنَهَا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «فَاللهُ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «فَاللهُ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «فَاللهُ أَحَدُّنَا فَاللهُ مِنَ النَّاسِ» (٣).

وعن أبي هُرَيْرَة، قال َقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ سَوْأَةِ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَىٰ ﷺ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَىٰ أَنْ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوضَعَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِقَوْبِهِ. قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَىٰ بِإِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَّىٰ نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ سَوْأَةِ مُوسَىٰ قَالُوا: وَاللهِ، مَا بِمُوسَىٰ فَلَ وَفَي بَالْحَجَرِ ضَرْبًا» قَالَ مِنْ بَأْسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّىٰ نُظِرَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا» قَالَ

<sup>(</sup>١) صحيح، أخرجه أبو داود (٤٠٦٢)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي (٥٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩).



أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَاللهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ، أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْبُ مُوسَىٰ بِالْحَجَرِ»(١).

وعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ ثَقِيل وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ، قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ ثَقِيل وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ، قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّىٰ بَلَّغْتُ بِهِ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ارْجعْ إِلَىٰ ثَوْبِكَ فَخُذْهُ، وَلا تَمْشُوا عُرَاةً»(٢).

وعن عَبْدَ اللهِ بَنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ، قال: أَنَّهُ، مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بِأَيْمَنَ وَفِتيَةٍ مِنْ قُرَيْشِ قَدْ حَلُّوا أُزْرَهُمْ، فَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ يَجْتَلِدُونَ بِهَا، وَهُمْ عُرَاةُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا مَرَرْنَا بِهِمْ قَالُوا: إِنَّ هَوُلَاءِ قِسِّيسُونَ فَدَعُوهُمْ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُغْضَبًا، رَسُولَ اللهِ ﷺ مُغْضَبًا، رَسُولَ اللهِ ﷺ مُغْضَبًا، حَتَّىٰ دَخَلَ وَكُنْتُ أَنَا وَرَاءَ الْحُجْرَةِ، فَسَمِغْتُهُ يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللهِ، لا مِنَ اللهِ السَّيَعْفِرْ لَهُمْ يَا السَّتَحْيَوْا، وَلا مِنْ رَسُولِهِ السَّتَرُوا»، وَأُمُّ أَيْمَنَ عِنْدَهُ تَقُولُ: السَّغْفِرْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ: «فَبِلَأَي مَا السَّعُفَرَ لَهُمْ» (٣).

# ما يقوله ويقال له إذا لبس ثوبًا جديدًا ونحوه:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ تَعَالَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهُ إِذَا اسْتَجَدَّ ثُوْبًا سَمَّاهُ باسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثمَّ يَقُولُ: «اللَّهمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ». قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَ خَيْرِهِ وَخَيْرٍ مَا صُنِعَ لَهُ». قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِذَا لَبسَ أَحَدُهُمْ ثُوبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ: تُبْلَىٰ وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَىٰ (٤٠).

وعَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْت خَالِدٍ سَهِ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْت خَالِدٍ سَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ بِنِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ اللَّهِ عَلَيْهِ بِنُكُمْ سَوْدَاءُ، قال: «اثْتُونِي بأُمُّ سَوْدَاءُ، قال: «اثْتُونِي بأُمُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٨)، ومسلم (٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٤١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (١٧٧١١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٠٢٠)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (١٧٦٧).



# خَالِدٍ». فأُتِيَ بِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي». مَرَّتَيْنِ (١).

# ○ ما يسن من لباس الرأس:

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ سَخِلْتُهُ قال: كَأْنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ - ﷺ – عَلَىٰ المِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَىٰ طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ (٢).

# ○ لبس الرجل خاتم الفضة في اليمين أو الشمال:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ تَعَطِّقُهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصَّ حَبَشِيّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ (٣).

وَعَنْ أَنْسٍ تَعَالِمُ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيّ عَلَيْلَةً فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَىٰ الخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ اليُّسْرَىٰ (١٠). يَدِهِ اليُّسْرَىٰ (١٠).

### 🔾 كيفية لبس النعلين:

عَنْ جَابِرٍ سَرِطُكُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ، فَإِنَّ الرِّجُلَ لا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ »(٥).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ اليُمْنَىٰ أُوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ»<sup>(٦)</sup>.

# استعمال الطیب:

عَنْ أَنْسٍ نَعِيظُتُهُ قَالَ: مَا شَمَمْتُ عَنْبُرًا قَطُّ وَلاَ مِسْكًا وَلا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٩٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٠٩٦).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٨٥٦)، واللفظ له، ومسلم (٢٠٩٧).



رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةِ، وَلا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ دِيبَاجًا وَلاَ حَرِيرًا أَلْيَنَ مَسَّا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةِ (١).

# الأمر بصبغ الشيب:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَطِّنَهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ لا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ (٢٠).

#### آداب عشرة النساء

### وجوب طاعة الزوجه لزوجها:

عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنِ، أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ فَيَ النَّبِي عَلَيْهِ: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «كَيْفَ أَنْتِ كَاجُتِهَا، فَقَالَ لَهُا النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَهُ؟» قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: «فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»(٣).

وعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: «أَطِيعِي أَبَاكِ» فَقَالَ انْ قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّىٰ تُخْبِرنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ قَوْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَذَتْ حَقَّهُ » قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ »(٤).

### الاستئذان من الزوج قبل الخروج:

قالت عائشة نَعَيْظُهُم فِي حديث الإفك: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيُّهُ، فَسَلَّمَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٥٦١)، ومسلم (٢٣٣٠)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٤٦٢)، ومسلم (٢١٠٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (١٩٠٠٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤١٦٤).



فَقَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ»، فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي إِلَىٰ أَبَوَيَّ، قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ أَبُويَّ. متفق عليه (١).

### ○ واجبات الزوجة على الزوج:

### ١ - المهر:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ۚ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ عِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا حِلُّ لَمَنَّ وَٱلْمُتَّ فِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا عَلَيْهُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيَ أَخْدَانٍ ﴾ [المائدة: ٥].

#### ٢ - النفقة:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّكَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا ٓ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤].

وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَفْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقْبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَلَا تُقبِّحْ أَلِلَا فِي الْبَيْتِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَلَا تُقبِّحْ أَلَا ثَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ »(٢).

وفي حديث جابر الطويل في صفة حج النبي ﷺ، قال: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(٣).

٣- تعليم النساء أمور دينهن:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓ أَ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٤٢)، وابن ماجه (١٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢١٨).



عَلَيْهَا مَلَكِيكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَنْ وَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْهِينَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىۤ أَن يُعۡرَفَٰنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۖ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ تَعَالِئَكُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَىٰ شَوْقَنَا إِلَىٰ أَهَالِينَا، قال: «ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحُدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبُرُكُمْ »(١).

وعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ فَهِبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ، قَالَ: «اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا» فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَدِهَا فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا، مِنْ وَلَدِهَا فَعَلَّمَهُنَّ مِنَ اللهِ ﷺ وَلَلِهَا مَنْ وَلَلِهَا اللهِ عَلَيْقِ وَلَلِهَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْقِ وَلَلِهَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْقِ وَلَلِهَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْقِ وَالْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ، وَالْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ، وَالْمَالِمُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْكُونَا لَهُ اللهِ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُونَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُونَا لَهُ اللهِ عَلَيْكُونَا لَهُ اللهِ عَلَيْكُونَا لَهُ اللهِ عَلَيْكُونَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْكُونَا اللهِ عَلَيْكُونَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْكُونَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا لَهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْكُونَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْكُونَا عَلَيْنَا الل

### الرفق بالنساء:

عَنْ عَائِشَةَ سَجَالِكُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَىٰ اللهُ يُعْطِي عَلَىٰ مَا سِوَاهُ»، الرِّفْق، وَيُعْطِي عَلَىٰ الرِّفْقِ مَا لا يُعْطِي عَلَىٰ مَا سِوَاهُ»، أخرجه مسلم(٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الأَخِرِ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٨)، واللفظ له، ومسلم (٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠١)، ومسلم (٢٦٣٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٩٣).



فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَع أَعْلاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» (١).

وعَنْ عَلِيٍّ تَعَاظِّتُهُ، قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، التَّقُوا اللهَ فِيهِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»(٢).

وعن لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا – يَعْنِي الْبَذَاءَ – قَالَ: «فَطَلِّقُهَا إِذًا»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً، وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ، قَالَ: «فَمُرْهَا يَقُولُ: عِظْهَا فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ»(٣).

#### الإحسان إلى النساء:

قال الله تعالىٰ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُمُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَٱللَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

وقال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّكِلِحَاتُ قَانِئَاتُ حَلفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٣٤].

وَعَنْ عَائِشَةَ تَعَالِّطُتِهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ» ( كَانُ عَلِي اللهِ عَلَيْكُ مُ لأَهْلِي » ( كَانُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْرُكُمْ لأَهْلِي » ( كَانُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْرُكُمْ للْعَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْرُكُمْ لللهُ عَلَيْهُ عَنْرُكُمْ لللهِ عَلَيْهُ عَنْرُكُمْ لللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْرُكُمْ لللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْرُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْرُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْرُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

حسن المعاشرة بين الزوجين:

قال الله تعالىٰ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٣٣١)، ومسلم (١٤٦٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (٥١٥٦)، وابن ماجه (٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٨٩٥).



شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا ﴾ [النساء: ١٩].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّمَانِ فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: ٢٠٩].

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ القُشَيْرِيِّ سَجَالِيَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا؟ قَالَ: «أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلاَ تَضْرِبُوهُنَّ وَلاَ تُقَبِّحُوهُنَّ »(١).

وَعَنْ جَابِرٍ تَعَالِثُهُ فِي صفة حج النبي... -وفيه-: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «... فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهُمْ وَزُقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» (٢٠).

وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وذكرت حديث أم زرع... قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْع لِأُمِّ زَرْع» (٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكُمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» (١٠).

#### ملاطفة الزوجة وملاعبتها:

عَنْ عَائِشَةَ سَجَالِيُهُمَا قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: «تَقَدَّمُوا»، فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ لِي: «تَعَالَيْ حَتَّىٰ أُسَابِقَكِ»، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ، فَسَكَتَ عَنِّي، حَتَّىٰ إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ «تَعَالَيْ حَتَّىٰ أُسَابِقَكِ»، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ، فَسَكَتَ عَنِّي، حَتَّىٰ إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (١٠٠١١)، وأخرجه أبو داود (٢١٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٨٩)، ومسلم (٢٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه الترمذي (١١٦٢).



وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: «تَقَدَّمُوا»، فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَيْ حَتَّىٰ أُسَابِقَكِ» فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي، فَجَعَلَ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: «هَذِهِ بِتِلْكَ»(۱).

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قَالَ له: «تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: «أَفَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ» (٢٠).

#### ) العدل بين الزوجات:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقَسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِ حُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُعً فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا نَعُولُواْ ﴾ [النساء: ٣].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوَ حَرَصْتُمُ ۚ فَكَا تَمِيـُلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْـٰلِ فَتَذَرُّوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةً ۚ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِكَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيـمًا ﴾ [النساء: ١٢٩].

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: «أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بَعَثَتْ بِقِنَاعِ فِيهِ رُطَبٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّكَ الْمَ فَجَعَلَ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَىٰ بَعْضِ أَذْوَاجِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَىٰ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَىٰ أَذْوَاجِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَىٰ أَذْوَاجِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ، فَيَبْعَثُ بِهَا وَإِنَّهُ لَيَشْتَهِيهِ» (٣).

## الصبر والتغاضي عن الزلات:

عَنْ أَنَسٍ تَعَالِمُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَىٰ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيدِهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامُ، وَقال: «كُلُوا». وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالقَصْعَةَ حَتَّىٰ فَرَغُوا، فَدَفَعَ

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد (٢٦٢٧٧)، وهذا لفظه، وأبو داود (٢٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٩٧)، ومسلم (٧١٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٩٥).



القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَطِّتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَع أَعْلاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَّلُ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» (٢٠).

# 🔾 وعظ الأهل وحثهم على الخير:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَمُر أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَطَبِرَ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا ۚ غَنُ نَرْزُقُكُ ۗ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُوىٰ﴾ [طه: ١٣٢].

وَعَنْ عَائِشَةَ تَعَافِّكُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَوْتَرَ قال: «قُومِي، فَأُوْتِرِي يَا عَائِشَةُ!»(٣).

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ سَلَطَةَ سَلَطَةَ اللَّبِي عَلَيْكُ النَّبِي عَلَيْكُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الخَزَائِنِ، أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الحُجَرِ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الخَزَائِنِ، أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الحُجَرِ، مَاذَا فُرْبٌ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ» (١٠).

## ما يفعله الزوجان إذا تنازعا:

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِي تَغَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الله تعالى: ﴿وَالَّذِي تَغَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْمِنَ سَكِيلِا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّا كَانَ عَلِيّا كَانَ عَلِيّا صَحَبِيرًا ﴿ اللّهُ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَ آ إِن الله عَنْ أَهْلِهَ آ إِن الله عَنْ أَهْلِهَ آ إِن الله عَنْ أَهْلِهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٤ - ٣٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٨١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٣٣١)، واللفظ له، ومسلم (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٥).



وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَانَسَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ آدْفَعْ بِٱلَّتِيهِى ٱَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَكَا وَهُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ آَ ۖ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ذُوحَظٍ عَظِيمٍ ﴾ [فُصِّلَت: ٣٤ - ٣٥].

وفي حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي قال ﷺ: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (()

○ طاعة المرأة زوجها إذا طلبها للفراش:

عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ التَّنُّورِ»(٢).

○ استخدام الروائح الطيبة، واجتناب الروائح الخبيثة:

١ – عَنْ عَائِشَةَ سَعِظْهُمَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ العَصْرَ دَارَ عَلَىٰ نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَىٰ حَفْصَة فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ عَسَل، فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ! لَنَحْتَالَنَّ وَمُولَ اللهِ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا لَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، وَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكُلْتَ مَعَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ (٣).

وَعَنْ عَائِشَةَ صَالِحًا قَالَتْ: صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَيَالِيْهُ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبسَهَا فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه الترمذي (١١٦٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٩٧٢)، ومسلم (١٤٧٤).



عَرَقَ فِيهَا وَجَدَرِيحَ الصُّوفِ فَقَذَفَهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَانَ تُعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيَّبَةُ (١).

## ) التسمية قبل الوطء:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَ اللهِ عَالَ: قال النَّبِيُّ عَيَّالِهُ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قال: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدُّ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا» (٢).

# الوضوء قبل المعاودة، والغسل أفضل:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ»(٣).

وعَنْ أَبِي رَافِع، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَىٰ نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ»، قَالَ: "قَلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا، قَالَ: "هَذَا أَزْكَىٰ وَأَطْهَرُ "(٤).

## صفة القسم بين الزوجات:

عَنْ أَنَسٍ نَعَالَٰكُ قال: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَالِهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لا يَنْتَهِي إِلَىٰ المَرْأَةِ الأُولَىٰ إِلا فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (٢٦٣٦٤)، وأخرجه أبو داود (٤٠٧٤)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٣٨٨)، ومسلم (١٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٩)، ومسلم (٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٤٦٢).



#### آداب الكلام

#### ○ شكر نعمة الكلام:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ءَ خَلَقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلَفُ ٱلْسِلَكِمُ مَّ وَأَلْوَنِكُمْ اللهِ تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَلَى اللهِ مَا ٢٠].

#### ○ الإكثار من ذكر الله والصلاة على نبيه ﷺ:

قال الله تعالىٰ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۚ ۚ ۚ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ١١-١٤].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِكَ تَهُ، يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

#### ) أفضل الكلام مع الناس:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَّمَ تَفْعَلَ هَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكُ مِن ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٦٧].

وقال الله تعالىٰ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [فُصِّلَت: ٣٣].

وقال الله تعالىٰ: ﴿وَلَكِينَ كُونُواْ رَبَّكِنِيَّكِنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَاكُنتُمُ تَذْرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِيُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّىٰ تُوْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابَبْتُمْ؟ أَوْلا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٤).



#### حفظ اللسان عن الباطل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَطْنُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَظِيْهُ قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، لا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ» (١).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّىٰ يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلا يَدْخُلُ رَجُلُ الْجَنَّةَ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (٢).

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فذكر الحديث... فقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟» قُلْتُ: بَلَىٰ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، فَقَالَ: «تَكُفُّ عَلَيْكَ هَذَا» قُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ قَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ عَلَيْكَ هَذَا» قُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ قَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ عَلَيْكَ هَذَا» ثُلْسِنَتِهِمْ؟» (٣). يَا مُعَاذُ وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ، إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟» (٣).

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ لِي رسول الله ﷺ: «يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، أَمْلِكْ لِسَانَكَ، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ» أخرجه أحمد (٤٠).

عن ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «طُوبَىٰ لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ وَبَكَىٰ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ ووَسِعَهُ بَيْتُهُ ﴾.

#### 🔾 الصمت وعدم الكلام إلا بخير:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَا لَكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «... وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٤٧٨)، واللفظ له، ومسلم (٢٩٨٨).

<sup>(</sup>٢) حسن: أحمد (١٣٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي برقم (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أحمد (١٧٤٥٢).

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (٣٤).



# الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ »(١).

وعن سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَعَمْ كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ حَتَىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانَ يُطِيلُ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: كَثِيرَ الصَّبْحَ حَتَىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانَ يُطِيلُ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: كَثِيرَ الصَّمَاتِ، فَيَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ (٢٠٠٠).

#### الجهر عند وعظ الناس:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو سَلِمُ اللهُ قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِي ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا - وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاةُ - وَنَحْنُ نَتَوَضَّأَ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلاَّعْقَابِ مِنَ النَّارِ». مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاثًا (٣).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ تَعَلَّى قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشِ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ (١٠).

## تكرار الكلام ليُفهم عنه:

عَنْ أَنَسٍ تَعَالَّكُ عَنِ النَّبِيِّ عَالَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا، حَتَّىٰ تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا (٥).

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ لَيَظْنَتُهُ قال: قال النَّبِيُّ يَظِيْدُ: «أَلَا أَنَبَّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟». ثَلاثًا، قالوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦١٣٦)، واللفظ له، ومسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٧٠)، وأحمد (٢٨٤٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠)، واللفظ له، ومسلم (٢٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩٥).



مُتَّكِئًا، فَقال - ألا وَقَوْلُ الزُّورِ». قال: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ(١).

## ن مخاطبة الناس بالكلام اللين الحسن:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ أَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٥٣].

وقال الله تعالىٰ: ﴿وَقُولُو اللِّنَّاسِ حُسْنًا ﴾ [البقرة: ٨٣].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِئَايَتِي وَلَا نَنِيَا فِي ذِكْرِي ۚ ۚ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرَعَوْنَ إِنَّهُ,طَغَىٰ ۚ فَقُولَا لَهُ,قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ,يَتَذَكَّرُ أَوْيَغْشَىٰ ﴾ [طه: ٤٢ - ٤٤].

#### ------

#### آداب المجلس

#### ( اختيار الجليس الصالح:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ تَعَالَّتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِحِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِد مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِد رِيحًا خَبِيثَةً "(٢).

# ○ فضل الاجتماع على ذكر الله:

قال الله تعالى: ﴿وَٱصَّبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَدُّ. وَلَا نَظِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَجُهَدُّ. وَلَا نَظِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱلدَّنِيَّا وَلَا نَظِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱلتَّهَ هُونِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَلَهُ وَعَنْ أَبِي هُوَيُّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَلَهُ المَلائِكَةُ، وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٦٥٤)، واللفظ له، ومسلم (٨٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٥٣٤)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٢٨).



# وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»(١).

## ) الجلوس حيث ينتهي به المجلس:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ سَيَالِكُ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ عَيَالِيَّهُ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْث يَنتَهِي (٢).

#### ن کیف یجلس:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ، مُحْتَبِيًا بِيَلِهِ» هَكَذَا. أخرجه البخاري<sup>(٣)</sup>.

عن أَنسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا» أخرجه مسلم (٤٠).

○ إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخِلْطِهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُو أَحَقَ بِهِ»(٥).

# التفسح في المجالس إذا ضاق المكان بأهله:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَجِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتَ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١١].

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٨٢٥)، وأخرجه الترمذي (٢٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢١٧٩).



مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ»(١).

#### ○ إذا جلس أحدهم في الشمس، فيؤمر أن يجلس في الظل:

عن أبي حازم أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، «فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَىٰ الظِّلِّ»<sup>(٢)</sup>.

#### ختم المجلس بكفارة المجلس:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَطِّفُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثْرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهمَّ وَبحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذلِكَ »(٣).

وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّىٰ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ بِكَلِمَاتٍ، فَقَالَ: «إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرٍ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» (١٠).

## ○ الاستئذان عند الانصراف من المجلس الجامع:

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْ بِ اللهِ تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ أَمْ يَلْمَ بَوْمَنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ إِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٧٠)، ومسلم (٢١٧٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٨٢٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (١٠٤٠٠)، وأخرجه الترمذي (٣٤٣٣)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه النسائي (١٣٤٤).



#### آداب الطريق

#### ○ حق الطريق:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ثَوَاللَّهُ أَنَّ النَّبِيَ عَيَلِيْهُ قال: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ»؛ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ: «فإِذْا أَبَيْتُمْ إِلا المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «غَضَّ المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «غَضَّ اللَّهَ عَنْ المُنْكَرِ»(١). البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلام، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ»(١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْرٌ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «**وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ**»<sup>(٢)</sup>.

وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ تَعَالِمُ قَالَ: كُنّا قُعُودًا بِالأَفْنِيةِ نَتَحَدّثُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصّعُدَاتِ» فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصّعُدَاتِ» فَقُلْنَا: إِنّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدّثُ، قَالَ: «إِمّا لأ، فَأَدّوا حَقّهَا: غَضَّ البَصَرِ، وَرَدّ السّلاَم، وَحُسْنُ الكَلاَم» (٣).

وَعَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ تَعَلِّقُتُهُ عَنِ النَّبِيِّ بَيْلِكُهُ قَالَ – وفيه –: «وَتُغِيثُوا المَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَ»(٤).

#### ○ إماطة الأذى عن الطريق:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَى اللَّهِ عَلَيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِهُ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَىٰ الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ »(٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٢٩)، واللفظ له، ومسلم (٢١٢١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٨١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٦١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٨١٧).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٥٢)، ومسلم (١٩١٤).



وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» (١).

وعن أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: «اعْزِلِ الْأَذَى، عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ»(٢).

## ) إعانة المحتاج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَالَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «كُلُّ سُلامَىٰ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ مُلامَىٰ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْم تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ قَالَ: تَعْدِلُ بَيْنَ الإثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِى دَابَّتِهِ فَلَا يَوْم تَطْلُعُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ: وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ: وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَىٰ الصَّلاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ (٣).

## ○ السير على يمين الطريق:

عَنْ عَائِشَةَ تَطَالِثَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (٤).

## الإخبار بمن معه من النساء إذا خشي سوء الظن به:

عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ حُيَى تَعَالِّقُهَا قَالَتْ: كَانَ النّبِيّ عَلِيْهُ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ فَحَدَّثْتُهُ، ثُمّ قُمْتُ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمّا رَأَيَا النّبِيّ عَيَالِيْهُ أَسْرَعَا، فَقَالَ النّبِيّ عَيَالِيْهُ: «عَلَىٰ زَيْدٍ، فَمَرّ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمّا رَأَيَا النّبِيّ عَيَالِيْهُ أَسْرَعَا، فَقَالَ النّبِيّ عَيَالِيْهُ: «عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦١٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٨٩١)، ومسلم (١٠٠٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٦٨)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٨).



رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيَ» فَقَالا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَىٰ الدّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا» أَوْ قَالَ: «شَيْئًا» (١).

## ) أحسن المشي وأعدله:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [لقمان: ١٩].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ [الفرقان: ٦٣].

وَعَنْ أَنَسٍ تَعَلِّقُتُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّوْلُو، إِذَا مَشَىٰ تَكَفَّأُ (٢).

## ○ الإسراع في المشي عند الحاجة:

عَنْ عُقْبَةَ بِنِ الْحَارِث تَعَالَٰتُهُ قَالَ: صَلَّیْتُ وَرَاءَ النَّبِیِّ ﷺ بِالْمَدِینَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّیٰ رِقَابَ النَّاسِ، إلَیٰ بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ شُرْعَتِهِ، فَقَال: «ذَكَرْتُ شَیْئًا مِنْ سُرْعَتِهِ، فَقَال: «ذَكَرْتُ شَیْئًا مِنْ سُرْعَتِهِ، فَقَال: «ذَكَرْتُ شَیْئًا مِنْ تَبْرِ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ یَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ» (٣).

🔾 مكان سير الرجال والنساء في الطريق:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَالِلْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْهُ: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ»(٤).

إضطرار أهل الذمة في الطريق إلى أضيقها:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَىٰ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٢٨١)، ومسلم (٢١٧٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٥١).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه ابن حبان (٥٥٧٢).



بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ»(١).

# ○ لبس النعال والاحتفاء أحيانًا:

عَن ابْنِ عُمَرَ تَعَالَٰتُهَا قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ بَالِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَذْبَرَ الانْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا أَخَا الانْصَارِ كُنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ يَعُودُهُ كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً» فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟». فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلا خِفَافٌ وَلا قَلانِسُ وَلا قُمُصُّ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّىٰ جِئْنَاهُ. أخرجه مسلم (٢٠).

وَعَنْ جَابِرٍ تَعَطِّلُتُهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ». أخرجه مسلم (٣).

#### ن ما يقوله عند ركوب الراحلة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ۚ اللّٰهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَكِمِ مَا تَرَكُمُ إِذَا السَّوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَيَقُولُوا سُبْحَنَ اللَّهُ مُقَوِيْنِ اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وعن عَلِيّ نَعَوَلَٰكُ وَأُتِي بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: ﴿بِسْمِ اللهِ»، فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهَا قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ»، ثُمَّ قَالَ: ﴿سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٠- ٤٤]، ثُمَّ قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ» - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ قَالَ: ﴿اللّهُ أَكْبَرُ ﴾ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ قَالَ: ﴿سُبْحَانَكَ إِنِّي لِلّهِ اللّهُ أَكْبُرُ ﴾ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ قَالَ: ﴿سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلّا أَنْتَ». ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلّا أَنْتَ». ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٦٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٩٦).



الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّكِيُّهُ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ». ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: «إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي»(١).

#### -------

#### آداب المساجد

#### ○ فضل المساجد:

قال الله تعالىٰ: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَلَذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. يُسَيِّحُ لَهُ. فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ﴿ يَجَالُ لَا نُلْهِيمِ مِ يَجَنَرُهُ ۗ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآ الزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾ [النور: ٣٦ - ٣٧].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَطَالُتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَال: «أَحَبُّ البِلادِ إِلَىٰ اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلادِ إِلَىٰ اللهِ أَسْوَاقُهَا» (٢٠).

#### ن فضل عمارة الساجد:

١ - قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰ ٱوْلَئِيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨].

#### فضل بناء المساجد:

عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سَحِظْتُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا للهُ عَالَىٰ (قال بُكَيْرُ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قال: يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ) بَنَىٰ اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٦٠٢)، والترمذي (٣٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٧١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٥٠)، ومسلم (٥٣٣)، واللفظ له.



#### ) أفضل المساجد:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَٰكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَىٰ ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَىٰ»(١).

# ن فضل الشي إلى المساجد:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخِطْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَظِيْهُ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَىٰ المَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ»(٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَىٰ إِلَىٰ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا يَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأَخْرَىٰ تَرْفَعُ دَرَجَةً »(٣).

# صفة المشي إلى المسجد:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَاظَتُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «إذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْشُوا إلَىٰ الصَّلاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُّوا» (٤٠).

## ن فضل التبكير إلى المسجد والصف الأول:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخَطْئَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصَّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا» (٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١٨٩)، واللفظ له، ومسلم (١٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٦٢)، واللفظ له، ومسلم (٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٣٦)، واللفظ له، ومسلم (٦٠٢).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦١٥)، واللفظ له، ومسلم (٤٣٧).



# ○ ما يقول ويفعل عند الدخول والخروج من ألمسجد:

عَنْ عَائِشَةَ سَطِّطُهُ النَّبِيُ عَالِيهُ النَّبِيُ عَلِيهُ النَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (١).

وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ نَعَالَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللهِ عَلَيْةِ: ﴿إِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي المَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي المَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَ: «أَعُوذ باللهِ العَظِيمِ وَبوَجْهِهِ الكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»(٣).

وَعَن أَنسِ بنِ مَّالِكٍ تَعَالُكُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبدأ بِرِجْلِكَ اليُسْرَىٰ(٤).

## ن ماذا يفعل إذا دخل المسجد:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ تَعَالَىٰ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّىٰ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»(٥).

## ○ أين يضع نعليه عند الصلاة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَطَالِكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا»(٦).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٦٨)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧١٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه الحاكم (٧٤٨).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١٦٣)، واللفظ له، ومسلم (٧١٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٥٥).



# الصلاة حافيًا أو منتعلًا:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ سَكِظْتُهُ قال: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ وَعَلَيْهُ عَال: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ وَعَلَيْهِ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قال: نَعَمْ (١).

وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِو نَعَالِلْتُهَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنتَعِلًا (٢٠).

# فضل الجلوس في المسجد على طهارة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَالَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يَزَالُ العَبْدُ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، وَتَقُولُ المَلائِكَةُ، اللَّهمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهمَّ ارْحَمْهُ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ». قُلْتُ: مَا يُحْدِثُ؟ قال: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ (٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِينَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ اللهُ وَيَمَنْ عِنْدَهُ اللهُ وَيَمَنْ عِنْدَهُ اللهُ وَيَمَنْ عِنْدَهُ اللهُ وَيَمَنْ عِنْدَهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ وَيَمَنْ عِنْدَهُ اللهُ وَيَمَنْ عِنْدَهُ اللهُ وَيُمَنْ عِنْدَهُ اللهُ وَيُمَنْ عِنْدَهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ وَيَمَنْ عِنْدَهُ اللهُ وَيُمَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَنْدَهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

# 🔾 تنظيف المسجد وكنسه وتطييبه وصيانته:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰ أَنَّ رَجِلًا أَسْوَدَ، أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ، كَانَ يَقُمُّ المَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَيْهَانَ، فَكَانُ عَلَيْهَانَ عَلَيْهَانَ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا». فَأَتَىٰ قَبْرَهَا فَصَلَّىٰ عَلَيْهَانها.

وَعَنْ سَمُرَةَ تَعَلِيْكُهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ ابْنِهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٨٦)، واللفظ له، ومسلم (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٥٣)، وأخرجه ابن ماجه (١٠٣٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٧٦)، ومسلم (٢٧٤) كتاب المساجد، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٥٨)، واللفظ له، ومسلم (٩٥٦).



بالمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا(١).

# () الصلاة على الأرض:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ عَلَيْهَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قال: «أَعْطِيتُ خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَذْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ...»(٢).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَعَالِظُنَهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ (٣).

## 🔾 جواز الصلاة على الحصير والفرش:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَجَالَتُهُ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلاةُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ، ثُمَّ يُنْضَحُ، ثُمَّ يَوُمُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا، وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ (٤).

وَعَنْ مَيْمُونَةَ تَعَالِلْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ وَيَكِيلَهُ يُصَلِّي عَلَىٰ الخُمْرَةِ (٥).

# الوعظ وطلب العلم في المسجد:

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِي سَخِطْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ فَوَقَفَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَىٰ فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٣٥)، واللفظ له، ومسلم (٥٢١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٢٠٨)، ومسلم (٦٢٠)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠٠٣)، ومسلم (٦٥٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٨١).



فِيهَا، وَأَمَّا الْأَخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالَثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ وَأَمَّا الثَّالَثُ وَأَمَّا الْخَرُهُمْ فَأَوَى إِلَىٰ اللهِ، فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَخَرُضَ، فَأَوَى إِلَىٰ اللهِ، فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ» (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحِالِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «.. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بَيْوَتِ اللهِ يَتَلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيتُهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ »(٢).

## ○ المبادرة إلى الصف الأول:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ سَعِيلِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا؛ فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّىٰ يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ ﴾(٣).

#### الصلاة جماعت في السجد:

عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَيَ اللهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ إِلا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِم نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ المَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّىٰ يَأْتِي الصَّلاة، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَىٰ، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَىٰ الصَّلاة، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَىٰ، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَىٰ الصَّلاة فِي المَسْجِدِ الَّذِي يُؤذَّنُ فِيهِ (٤).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِيُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ عَلَىٰ المُنَافِقِينَ صَلاةُ العِشَاءِ وَصَلاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لاَتُوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٦)، ومسلم (٢١٧٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٦٥٤).



أَنْ آمْرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمْرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَىٰ قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»(١).

## صلاة النساء خلف الرجال:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَطِّقُ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا، خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَمِّي أَمُّ سُلَيْم خَلْفَنَا(٢).

## ○ بُعد النساء عن الرجال إذا لم يكن بينهم حاجز:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِئُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»(٣).

# ) انصراف النساء من المسجد قبل الرجال:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَعَطِّقُهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَظِيَّةٍ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيَّةٍ وَمَنْ صَلَّىٰ مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيَّةٍ قَامَ الرِّجَالُ (٤).

#### ○ التبكير والإنصات للخطبة يوم الجمعة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَأَسْعَوْاً إِنَا يَدُرُوا اللهِ تعالىٰ: ﴿ يَكُنُ أَنَّهُمْ إِن كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩].

وَعَنْ أَوْس بْن أَوْسٍ الثَقَفِيّ تَعَوَّلُنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإَمَامِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٤٤)، ومسلم (٦٥١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٢٧)، واللفظ له، ومسلم (٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨٦٦).



فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا»(١).

#### 🔾 نصح الجاهل ومن خالف الشرع:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَيَالَكُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيْ، فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: هَلْ مَهْ مَهْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ»؛ فَتَرَكُوهُ حَتَّىٰ بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَا القَذَرِ، إِنَّمَا وَكَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلا القَذَرِ، إِنَّمَا هَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَوَيْكُ، وَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ». أَوْ كَمَا قال رَسُولُ اللهِ عَيَيْهِ، قال: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ القَوْم، فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ (٢).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ الْعَطَفَانِيُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ! قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإَمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (٣).

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ تَعَطِّنُهُ أَنَّهُ انْتَهَىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقال: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ» (١٠).

#### 🔾 فضل الشورى:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواۡ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواۡ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيْنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴾ [الشورى: ٣٨].

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٥)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه (١٠٨٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٨٣).



#### آداب الشوري

## ١ - أخذ الرأي من العالم والكبير ثم من على يمينه:

عَنْ أَبِي لَيْلَىٰ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ نَعَظِيْهُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْد اللهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَة خَرَجَا إِلَىٰ خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحْدِيِّصَةُ أَنَّ عَبْد اللهِ قُتِلَ وَطُوح فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَىٰ يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْد اللهِ قُتِلَ وَطُوح فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَىٰ يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْنَاهُ وَاللهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، وَأَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ، وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ سَهْل، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ، هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ، وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ سَهْل، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُو اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ لِمُحَيِّصَةً: «كَبِّرْ كَبِّرْ». يُرِيدُ السِّنَ، وَهُو النَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْفِي لِي لِمُحَيِّصَةً: «كَبِّرْ كَبِّرْ». يُرِيدُ السِّنَّ، وَهُو النَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِي عَيْفِي لِي لِمُحَيِّصَةً: «كَبِّرْ كَبِّرْ». يُرِيدُ السِّنَ، فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِيْدٍ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا بِحَرْبِ» (۱).

# ٢ - إعطاء الرأي إذا طلب منه:

عَنْ عَبْد الله بْنُ عَبّاسٍ سَهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبّاسٍ سَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧١٩٢)، واللفظ له، ومسلم (١٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٦٣).



#### ٣ - إعطاء الرأي السديد:

قال الله تعالىٰ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِح لَكُمُ أَعْمَلُكُمُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧-٧].

وَعَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ سَحَالَتُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: «اللهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»(١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ » (٢).

# ٤ – مشاورة العلماء والكبار في كل شيء:

عَنْ أَنَسِ تَعَلِّطُهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ (٣).

وَعَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ تَعَالَّتُهَا قَالَتْ: أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، قال: «مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْخَمِيصَة». فَأَسْكِتَ القَوْمُ، قَالَ: «ائْتُونِي بأُمِّ خَالِدٍ». فَأَتِي بِي النَّبِيُ عَلَيْهِ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي». مَرَّتَيْنِ، فَجَعَلَ خَالِدٍ». فَأَتِي بِي النَّبِيُ عَلَيْهِ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي». مَرَّتَيْنِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا» (٤٠).

# ه - المشاورة في الأمور الكبار والصغار:

عَنْ عَائِشَةَ تَعَيِّظُنِهَا حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَيْظِيْهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ تَعَيِّظِيْهَا حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ، يَسْأَلُهُمَا وَهُوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٥).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٥١٢٨)، والترمذي (٢٨٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٨٤٥).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٣٦٩)، واللفظ له، ومسلم (٢٧٧٠).



#### ٦ - مشاورة الرجال والنساء:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً وَمَرْوَانَ فِي قصة الحُدَيْبِيةِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ الْحَلِقُوا». قال: فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلِّ حَتَىٰ قال ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدُ ذَخَلَ عَلَىٰ أَمِّ سَلَمَةً، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِي ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدُ ذَخَلَ عَلَىٰ أَمِّ سَلَمَةً، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِي مِنْ النَّاسِ. فَقالَتْ أَمُّ سَلَمَةً: يَا نَبِيَ اللهِ، أَتُحِبُ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لا تُكلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَىٰ تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحُرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَعْتُلُ بَعْضًا غَمَّا (').

#### ٧ - اللين وسماحة الخلق:

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنفَضُّواُ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمِّرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

#### آداب عيادة المريض

#### فضل عيادة المريض:

عَنْ ثَوْبَانَ رَهُولُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَائِدُ المَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الجَنَّةِ كَائِدُ المَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الجَنَّةِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ»(٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَاظَتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ ﷺ عَلَوْلُ، يَوْمَ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْكَ يَقُولُ، يَوْمَ اللهِ عَلَيْكَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ اللهَ عَلَى ابْنَ آدَمَ المَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٨).



العَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوْ جَدْتَنِي عِنْدَهُ؟»(١).

وعَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًّا، إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا، خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ»(٢).

وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من عاد مريضًا خاض في الرحمة، حتى إذا قعد استقر فيها» (٣).

## ○ حكم عيادة المريض:

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ تَعَالَىٰ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِي عَلَیْ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ: أَمَرَنَا النَّبِي عَلِی بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ: أَمَرَنَا النَّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الفَشَيْمِ، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ. وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّعِ، وَالإِسْتَبْرَقِ (٤).

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ تَعَالِمُنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فُكُّوا العَانِيَ – يَعْنِي: الأَسِيرَ – وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ»(٥).

## ) أين يقعد العائد:

عَنْ أَنَسٍ لَكُولِكُ قَالَ: كَانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٠٩٨)، والحديث موقوف وله حكم الرفع، وقد روي مرفوعا.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٢٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٢٣٩)، واللفظ له، ومسلم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٠٤٦).



عَلَيْكِيَّةً يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ (١).

وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ نَعَالِثُهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّكُ إِذَا عَادَ المَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ (٢).

○ ما يقوله إذا رأى صاحب بلاء:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ رَأَىٰ مُبْتَلَىٰ، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ البَلاءُ»، أخرجه الطبراني في «الأوسط»(٣).

نتكير المريض بفضل الصبر على البلاء:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَنَبَلُوَنَكُم بِشَىءِ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلْخَمَرَتُ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ مَرَدُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُهُ مَا لُولُهُ مَا لَكُهُ مَ صَلَوَاتُ مِّنَ رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَ تَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧].

وَقَالَ تَعَالَىٰ فِي شأن أيوب لِلْيَظَلَمْ: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥَ أَوَّابُ ﴾ [ص: ٤٤].

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ سَلَّى النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمِّ وَلا حُزْنٍ وَلا أَذَىٰ وَلا غَمِّ، حَتَّىٰ الشَّبُوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»(٤).

وَعَن ابنِ مَسْعُودٍ تَعَالِمُنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَيْدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٤١)، واللفظ له، ومسلم (٢٥٧٣).



«أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ». قَالَ فَقُلْتُ: ذَلِكَ، أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذِي مِنْ مَرْضِ فَمَا سِوَاهُ، إِلا حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا» (١).

وعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: ايْمُ اللهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ، وَلَمَن ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا»(٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ، وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَىٰ عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ أَسَارِي، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يُسْتَأْنَفُ الْعَمَلَ»(٣).

○ عيادة النساء للرجال عند أمن الفتنج:

عَنْ عَائِشَةَ سَجِظْتُهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلالُّ سَجَطْتُهَا، قالت: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، قُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ، وَيَا بِلالُ كَيْفَ تَجِدُكُ<sup>(٤)</sup>.

#### 🔾 عيادة المغمى عليه:

عَنْ جَابِرِ ثَغَلِظُتُهُ قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَكُودُنِي، وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي أَغْمِي عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ (٥).

## 🔾 عيادة الكافر لدعوته:

عَنْ أَنْسِ سَيَا اللَّهِ قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيُّ يَخْدُمُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٤٨)، ومسلم (٢٥٧١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الحاكم (١٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٥٤)، واللفظ له، ومسلم (١٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٥١)، واللفظ له، ومسلم (١٦١٦).



يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ». فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ ﷺ، فَلَعْرَجَ النَّبِي ﷺ وَهُو يَقُولُ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»(١).

وعن المسيب بن حزن أنّهُ لَمّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْدَهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَام، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ المُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةٍ لِأَبِي طَالِبٍ: «يَا عَمِّ، قُلْ: لا إِلَهَ إِلّا اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ » فَقَالَ أَبُو جَهْل، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلّةِ عَبْدِ المُطّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتُهُ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ حَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتُهُ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ حَتَىٰ قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُو عَلَىٰ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبَىٰ أَنْ يَقُولَ: لا إِلَهَ إِلّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتُهُ: «أَمَا وَاللهِ لِأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ » لا إِلَهَ إِلّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتُهُ: «أَمَا وَاللهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ » لا إِلَهَ إِلّا اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ: ﴿ مَاكَانَ لِلنَّيِ ﴾ [التوبة: ١٣] الآيَة (\*).

#### ن عيادة الأطفال:

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ تَعْظِيْهَا قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَىٰ بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ. وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا، أو ابْنًا لَهَا، فِي المَوْتِ. فَقَالَ لِلرَّسُولِ: «ارْجعْ إِلَيْهَا. فَأَخْبِرْهَا: أَنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمِّىٰ؛ فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ فَأَخْبِرْهَا: أَنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمِّىٰ؛ فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرُ وَلُتُحْتَسِبْ» فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا. قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ، وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ. فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقُعُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ. فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقُعُ كَاذَهُ بِي شَنَّةٍ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهَ؟! قَالَ: «هَذِهِ كَانَّهَا فِي شَنَّةٍ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (٢٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٢٨٤)، ومسلم (٩٢٣)، واللفظ له.



## ○ إرشاد المريض إلى ما ينفعه:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ الثَّقَفِيّ سَكَا اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَجَعًا، يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ الله، ثَلاَثًا، وَقُلْ، سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِالله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» (١).

#### ○ سؤال المريض عن حاله:

عَنْ عَائِشَةَ سَلِطُهُ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَة، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلالٌ سَلِطُهُ المَدِينَة، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلالٌ سَلِطُهُمَا، قُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ (٢).

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَوَالْكُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا، قَالَ: «أَجَلُ، كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ»، قَالَ: لَكَ أَجْرَانِ؟ قال: «نَعَمْ، مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذِى، مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ، إلا حَطَّ اللهُ سَيِّنَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا»(٣).

## ما يقوله المريض عند اشتداد الوجع:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَيْوُبِ إِذْنَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

وَعَنْ عَائِشَةَ سَيَا اللهِ عَائِشَةَ سَائُكُ قَالَتْ: وَا رَأْسَاهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيُّ فَأَسْتَغْفِرَ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ»؛ فَقالت عَائِشَةُ: وَا ثُكْلِيَاهُ! وَاللهِ إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٥٤)، واللفظ له، ومسلم (١٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٦٧)، واللفظ له، ومسلم (٢٥٧١).



مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ، لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيهِ: «بَلْ أَنَا وَا رَأْسَاهُ»(١).

## جواز مداواة المرأة للرجل وعكسه عند الضرورة:

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ نَ اللَّهِ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ نَسْقِي وَنُدَاوِي الجَرْحَىٰ، وَنَرُدُّ الفَتْلَىٰ(٢).

#### التوقي من العدوى:

عَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ سَلِطُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الطَّاعُونُ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أَرْضٍ، فَلا أُرْسِلَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»(٣). تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»(٣).

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ سَحِظْتُهُ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ» (٤).

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ تَعَالِمُنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحِّ»(٥).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجِطْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا عَدْوَىٰ وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُوم كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ»(٦).

ن ما يدعو به للمريض عند عيادته:

عَنْ عَائِشَةَ سَيَطْنِيْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَىٰ مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٤٧٣)، ومسلم (٢٢١٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٢٣١).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٧٧١)، واللفظ له، ومسلم (٢٢٢١).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٧٠٧)، واللفظ له، ومسلم (٢٢٢٠).



بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبِ البَاسَ، رَبِّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلا شِفَاءَ إِلا شِفَاءً إِلا شِفَاءً لِا شِفَاءً لا يُعَادِرُ سَقَمًا»(١).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيَّا أَنَّ النَّبِيَ عَيَّالَةٍ دَخَلَ عَلَىٰ أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُ عَيَّالَةٍ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: «لا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ». فَقال لَهُ: «لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ». قَالَ: قُلْتُ: طَهُورٌ؟ كَلا، بَلْ هِي حُمَّىٰ تَفُورُ، أَوْ لَهُ: «لا بَأْسَ طَهُورٌ؟ كَلا، بَلْ هِي حُمَّىٰ تَفُورُ، أَوْ تَثُورُ، عَلَىٰ شَيْخ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ القُبُورَ، فَقال النَّبِيُ عَيَالِيَّةِ: «فَنَعَمْ إِذًا»(١).

وَعَنْ سَعْدِ عَيَا اللَّهِ مَ النَّبِي عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ، فَبَكَىٰ، قَالَ: «مَا يُبْكِيك؟» فَقَالَ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا، كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «اللَّهمَّ اشْفِ سَعْدًا» اللَّهمَّ اشْفِ سَعْدًا» ثَلاثَ مِرَارِ (٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعَظِّمًا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّظِيْهُ قَالَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرُ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَادٍ: أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذلِكَ المَرَضِ» (٤).

وعَنِ ابْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا، أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَىٰ جَنَازَةٍ»(٥).

## ) النفث على المريض:

عَنْ عَائِشَةَ تَعَالِثُهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيمٌ كَانَ يَنْفُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي المَرَضِ الَّذِي مَاتَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٧٥)، ومسلم (٢١٩١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦١٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٥٩)، ومسلم (١٦٢٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٠٦)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (٢٠٨٣).

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه أبو داود (٣١٠٧).



فِيهِ بِالمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا (١٠).

#### ن صفة رقية المريض:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ تَعَاظِئُهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَمَرَّوا بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأَعْطِي قَطِيعًا مِنْ غَنَم، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: حَتّى أَذْكُر ذَلِكَ لَلهُ، فَقَالَ: يَا وَقَالَ: حَتّى أَذْكُر ذَلِكَ لِلنّبِي عَلَيْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْم مَعَكُمْ» (٢). وَمَا أَذْرَاكَ أَنْهَا رُوْيَةٌ؟» ثُمّ قَالَ: «وَمَا أَذْرَاكَ أَنْهَا وَقْيَةٌ؟» ثُمّ قَالَ: «وَمَا أَذْرَاكَ أَنْهَا وَقْيَةٌ؟» ثُمّ قَالَ: «فَمَالَ: «فَكُمُ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْم مَعَكُمْ» (٢).

وَعَنْ عَائِشَةَ تَعَطِّعًا أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ اليُمْنَىٰ وَيَقُولُ: «اللَّهمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلا شِفَاءَ إِلا شِفَاءً لِا شِفَاءً لِا شِفَاءً لِا شِفَاءً لِا شِفَاءً لِا يُعَادِرُ سَقَمًا»(٣).

وَعَنْ عَائِشَةَ سَطِّطْتِهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ يَقُولُ فِي الرُّقْيَةِ: «بِاسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا، وَرِيقَةُ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا» (٤٠).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعِيدٍ سَعِيدٍ سَعِيدٍ سَعَظِيْهُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَىٰ النَّبِيّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِد، اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ (٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٧٣٥)، واللفظ له، ومسلم (٢١٩٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٠٠١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٧٤٣)، واللفظ له، ومسلم (٢١٩١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٧٤٦)، واللفظ له، ومسلم (٢١٩٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢١٨٦).



# 🔾 إذا عاد المريض وحضرت الصلاة صلى معه:

عَنْ عَائِشَةَ سَحَاظِتُهَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُودُونَهُ فِي مَرَضِهِ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ جَالِسًا، فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمُ: «اجْلِسُوا». فَلَمَّا فَرَغَ قال: «إِنَّ الإِمَامَ لَيُؤْتَمُّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِنْ صَلَّىٰ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا»(١).

#### نكرار عيادة المريض:

عَنْ عَائِشَةَ تَعَطِّلُهُا قَالَتْ: أصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الخَنْدَقِ فِي الأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُ عَلِيْهُ خَيْمَةً فِي المَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ (١).

## نالذهاب بالمريض ليدعى له:

عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ سَجَالِطُنَهُ قَالَ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ (٣).

#### ما يقال عند المريض والميت:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ سَيَطِيْكُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِذَا حَضَرْتُمُ المَرِيضَ، أُوِ المَيِّتَ، فَقُولُونَ» قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو المَيِّتَ، فَقُولُونَ» قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيّ عَيِّهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ. قَالَ «قُولِي: سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِي عَيْقِهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ. قَالَ «قُولِي: اللهُ مَنْ هُوَ اللهُ مَنْ هُوَ اللهُ مَنْ هُوَ اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي وَلَهُ. وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَىٰ حَسَنَةً». قَالَتْ فَقُلْتُ: فَأَعْقَبَنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ. مُحَمَّدًا عَيَالِهُ اللهُ مَنْ هُوَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٥٨)، واللفظ له، ومسلم (٤١٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٦٣)، واللفظ له، ومسلم (١٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٠)، واللفظ له، ومسلم (٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٩١٩).



وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَعَلِّكُمَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ». فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ إِلا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ المَلائِكَة يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ»، فَقَالَ: «لا تَدْعُوا عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهمَّ! اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَة وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَالِمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» (١٠).

#### نلقين المحتضر الشهادة:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ سَعَطَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ اللهُ ﷺ: «لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ ﴾(٢).

#### کشف وجه المیت وتقبیله:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ تَعَلِّكُ مَا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، جِيءَ بِأَبِي عَلَّكُ وَهُوَ مَيِّتُ (٣). وَعَلَّكُ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، وَعَنْ جَابِرٍ تَعَلِّلُكُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، جِيءَ بِأَبِي مُسَجَّىٰ، وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي، فَرَفِع مَوْتَ بَاكِيةٍ أَوْ صَائِحَةٍ، قَوْمِي، فَرَفَعَ هَوْمِي، فَرَفَعَ بَاكِيةٍ أَوْ صَائِحَةٍ، فَقَالَ: «وَلِمَ تَبْكِي فَمَا فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ»؟ فَقَالُ: «وَلِمَ تَبْكِي فَمَا زَالَتِ المَلائِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّىٰ رُفِعَ» (١).

# 🔾 إغماض عين الميت والدعاء له:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَطَلَّكُ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٢٤٤)، ومسلم (٢٤٧١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٩٢٠).



#### آداب العطاس والتثاؤب

#### تشميت العاطس إذا حمد الله:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَاظَئُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّثَاؤُب، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ، كَانَ حَقَّا عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبُ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ» (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَاظَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حَقَّ المُسْلِمِ عَلَىٰ المُسْلِمِ سِتّ»، قِيلَ: مَا هُنّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِد اللهَ فَشَمّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِد اللهَ فَشَمّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتّبَعْهُ اللهَ فَاتّبَعْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ فَاتَبَعْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ سَيَالَئِكُ، قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ عَلَیْهُ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَصَمِ، وَرَدَّ السَّلامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ: آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالعَسِّعِ، وَالقَسِّعِ، وَالإِسْتَبْرَقِ» (٣).

# ما يفعل عند العطاس:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَطِّفُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثُوْبَهُ عَلَىٰ فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بَهَا صَوْتَهُ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٤) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (٥٠٢٩)، وهذا لفظه، والترمذي (٢٧٤٥).



#### ما يقول بعد العطاس وما يقال له:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخَالِئَكُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» (١).

وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: عَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَىٰ أَفْخَاذِهِمْ، فَلَكَ أَمُّيَاهُ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَىٰ أَفْخَاذِهِمْ، فَلَكَ أَنْكُمْ وَلَيْ سَكَتُ (٢٠).

# ن متى يشمت العاطس:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَعَالِّكُ قَال: عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ اللهَ ﴾ وَلَمْ يُشَمِّتِ اللهَ ﴾ (٣).

عَنْ أَبِي بُرْدَة، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ وَهُوَ فِي بَيْتِ بِنْتِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّتْنِي، وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا، فَلَمَّا جَاءَهَا قَالَتْ: عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنِي فَلَمْ تُشَمِّتُهُ، وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ، فَلَمْ يَحْمَدِ الله، فَلَمْ أُشَمِّتُهُ، وَعَطَسَتْ، فَحَمِدَتِ الله فَشَمَّتُها، ابْنَكِ عَطَسَ، فَلَمْ يَحْمَدِ الله، فَلَمْ أُشَمِّتُهُ، وَعَطَسَتْ، فَحَمِدَ الله، فَشَمَّتُها، فَإِنْ لَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله، فَلَا تُشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ سَعِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ سَعِعْتُ رَسُولَ الله، فَلا تُشَمِّتُوهُ» (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٢٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٢١)، واللفظ له، ومسلم (٢٩٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٩٢).



#### کم مرة یشمت العاطس:

عَنْ سَلَمَةَ نَطَىٰ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ، وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَىٰ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الرَّجُلُ مَزْكُومٌ» (١).

وَعَنْ سَلَمَةَ تَعَطِّنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِیْهُ: «يُشَمَّتُ العَاطِسُ ثلاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ» (٢).

#### ما يقال للكافر إذا عطس:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ تَعَاظِّتُهُ قَالَ: كَانَتِ اليَهُودُ تَعَاطَسُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَظِیْ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهَا يَرْحَمُكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

### ما يفعله عند التثاؤب:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَطِّنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ»(٤).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ تَعَلِظُنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِظَةٍ قَالَ: «إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكُ بِيَدِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ» (٥).

#### ------

### آداب الجوار

#### ن فضل الجار الصالح:

عَنْ أَنَسٍ لَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لا يُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٩٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٣٧١٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٣٨)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٢٣)، ومسلم (٢٩٩٤)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٩٩٥).



# يُحِبَّ لِجَارِهِ (أَوْ قال لأَخِيهِ) مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(١).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو تَطْلَطُهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ»(٢).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ، وَإِذَا أَسَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَسَأْتَ، فَقَدْ أَسَأْتَ» (٣).

وعن أبي هريرة يقول: قيل للنبي عَيَّكِيَّة: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، وتفعل، وتصدق، وتؤذي جيرانها بلسانها؟ فقال رسول الله عَيَّكِيَّة: «لا خير فيها، هي من أهل النار»، قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة، وتصدق بأثوار، ولا تؤذي أحدا؟ فقال رسول الله عَيَّكِيَّة: «هي من أهل الجنة»(٤).

#### 🔾 حق الجار:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ - شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصّاحِبِ اللّهَ تَنْ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦].

وَعَنْ عَائِشَةَ نَعَافِّكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورٌ ثُهُ أَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (١٩٤٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٤٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (٩٦٧٥).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠١٤)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٢٤).



### إكرام الجار والإحسان إليه:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «... وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مِا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مِا اللهِ عَلَيْهُ مِا اللهِ عَلَيْهُ مِا اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْ

وَعَنْ أَبِي ذَرِّ سَحَاظَتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ»<sup>(٢)</sup>.

# ن تقديم الجار الملاصق على غيره في الإحسان:

عَنْ عَائِشَةَ سَطِظْتُهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أَهْدِي؟ قال: «إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بابًا» (٣).

# 🔾 ماذا يفعل من آذاه جاره:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ يَشْكُو جَارَهُ فَقَالَ: «اذهَبْ فَاصْبِرْ» فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثلاثًا فَقَالَ: «اذهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ» فَطَرَح مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَعَلَ اللهُ بِهِ فِي الطَّرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَعَلَ اللهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ، فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ لا تَرَىٰ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ أَلَا).

### ) اختيار الجار قبل الدار:

قال الله تعالىٰ: ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ﴾ [التحريم: ١١].

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٥١٥٣).



وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ سَحِظْنَهُ، في حديث الهجرة – وفيه –: فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ»؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِي، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَهَيِّعْ لَنَا مَقِيلًا»، قَالَ: قُومَا عَلَىٰ بَرَكَةِ اللهِ (۱).

#### ------

#### آداب البيوت

#### ○ ما يقوله إذا دخل البيت:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِـًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ ٱهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونِ ﴾ [النور: ٢٧].

وَعَنْ جَابِرِ سَيَظِيْكُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ يُذْكُرِ اللهَ عِنْدَ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكُتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ»(٢).

#### ما يفعله إذا دخل بيته:

عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأَ النَّبِيُّ عَيَّكُ ۚ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ<sup>(٣)</sup>.

#### نلاوة القرآن:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَاَذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللّهِ وَٱلْحِكَٰذَ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللّهِ وَٱلْحِكَٰمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٣).



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَطِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ»(١).

#### ○ أفضل أعمال النساء في البيوت:

قال الله تعالى: ﴿ يَنِسَآ اَلنِّي السَّ أَنَّ كَأَحَدِ مِنَ النِّسَاءَ إِنِ اتَقَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيُطْمَعُ النَّذِى فِي قَلْبِهِ - مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْ لَ تَبُحُ اللَّهُ الْجَهِلِيّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَوةَ وَءَاتِيكِ الزّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّ مَايُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا ﴿ آلَ وَالْحَزَابِ: ٣٣ - ٣٤]. بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ اللّهِ وَالْحِصَمَةَ إِنَّ اللّهَ كَاكَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣ - ٣٤].

#### إعانة الرجل أهله:

عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ سَجَالِكُ مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْةٌ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قالتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ – تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ – فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلاةِ (٢).

### ) النصح والتوجيه:

قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَمُر أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَطِيرً عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحَنُ نَزُرُقُكُ ۗ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقُوبَىٰ ﴾ [طه: ١٣٢].

وقال الله تعالى: ﴿ يَنْبُنَى ۚ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّهَ أَإِنَّ اللّهَ لَطِيفُ خَيِدُ ﴿ اللّهَ يَكُ يَدُبُنَى اَقِمِ الصَّكَلَوْةَ وَأَمُرُ السَّمَوَتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّهَ أَإِنَّ اللّهَ لَطِيفُ خَيِدُ ﴿ اللّهَ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴿ اللّهَ وَلَا تُصَعِّرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴿ اللّهَ وَلَا تُصَعِّرُ عَلَى اللّهَ لَا يُحِبُّ كُلّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴿ اللّهَ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ عَنَّالِ فَخُورٍ ﴿ اللّهَ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ عَلَيْكُ مِنْ صَوْبَكَ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ كُلّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴿ اللّهَ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُ مِن صَوْبِكَ إِنَّ أَنكُرَ الْأَضُورَ تِ لَصَوْتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ [لقمان: ١٦ - ١١].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٧٦).



وقال الله تعالى: ﴿ وَالذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنّهُ كَانَ صِدِيقَانَبِيًا اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْفِى عَنْكَ شَيْئًا اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي آهَدُ مَا لَا يَعْبُدُ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًا اللهُ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا اللهُ يَعْبُدُ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًا اللهُ يَعْبُدُ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيًا ﴾ [مريم: ١١-١٥].

وَعَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ سَلِيَكُ قَالَ: كُنْتُ غُلامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا غُلامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ (۱).

وعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: «... وَأَنْفِقُ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ »(٢).

○ اجتناب الوجه عند الضرب إذا احتاج إليه، وكفارة ذلك:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالِظُنَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ قَالَ: ﴿إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ ﴾(٣).

وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: لَطَمْتُ مَوْلَىٰ لَنَا فَهَرَبْتُ، ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي، فَدَعَاهُ وَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: امْتَثِلْ مِنْهُ، فَعَفَا، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا بِنِي مُقَرِّنٍ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقُوهَا»، قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ: «أَعْتِقُوهَا»، قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ: «فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا، فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا» (٤٠).

وعَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا، قَالَ: فَأَخَذَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٣٧٦)، واللفظ له، ومسلم (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أحمد (٢٢٠٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٥٩)، مسلم (٢٦١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٦٥٨).



مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْتًا، فَقَالَ: مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَىٰ هَذَا، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ» (١).

# ) الرفق بالأهل والخدم:

وعَنْ عَائِشَةَ سَمَا اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: اللهِ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «قَدْ قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ» (٢٠). رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ» (٢٠).

وعَنْ عَائِشَةَ نَعَلِظُهَا، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَوْ خَیْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِیحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِیةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَىٰ بَیْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي أَرَىٰ وَسُطَهُنَّ؟» قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: «وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟» قَالَتْ: خَرَسٌ، قَالَ: «وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟» قَالَتْ: جَنَاحَانِ؟» قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَیْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّىٰ رَأَیْتُ نَوَاجِذَهُ (۱).

وعن عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَيْكُ بِخَزِيرَةٍ قَدْ طَبَخْتُهَا لَهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةً \_

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠٢٤)، واللفظ له، ومسلم (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦١٣٠)، ومسلم (٢٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩٣٢).



وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ـ: كُلِي، فَأَبَتْ، فَقُلْتُ: لَتَأْكُلِنَّ أَوْ لَأَلْطِّخَنَّ وَجْهَكِ، فَأَبَتْ، فَقُلْتُ: لَتَأْكُلِنَّ أَوْ لَأَلْطِّخَنَّ وَجْهَكِ، فَوَضَعَ فَأَبَتْ، فَوَضَعَ بِيدِهِ لَهَا، وَقَالَ لَهَا: «الْطَخِي وَجْهَهَا»، فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَيَالَةٍ لَهَا، فَمَرَّ عُمَرُ، فَقَالَ: بِيدِهِ لَهَا، وَقَالَ لَهَا: «الْطَخِي وَجْهَهَا»، فَضَحِكَ النَّبِيُ عَيَالِةٍ لَهَا، فَمَرَّ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، فَظَنَّ أَنَّهُ سَيَدْخُلُ، فَقَالَ: «قُومَا فَاغْسِلا وُجُوهَكُمَا»، فَقَالَ: «قُومَا فَاغْسِلا وُجُوهَكُمَا»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا زِنْتُ أَهَابُ عُمَرَ لِهَيْبَةِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيْهُ (۱).

وَعَنْ أَبِي ذَرِّ سَجَالَيْهُ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل مِنْ إِخْوَانِي كَلامٌ، وَكَانَتْ أُمّهُ أَعْجَمِيّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمّهِ، فَشَكَانِي إِلَىٰ النّبِي عَيَّكَيْمَ، فَلَقِيتُ النّبِي عَيَكِيْمُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرًا إِنَّكَ امْرُوُّ فِيكَ جَاهِلِيّةٌ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ سَبّ الرّجَالَ سَبّوا أَبَاهُ وَأُمّهُ، قَالَ: «يَا أَبَا ذَرَ إِنَّكَ امْرُوُّ فِيكَ جَاهِلِيّةٌ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَإَلَ: «يَا أَبَا ذَرَ إِنَّكَ امْرُوُ فِيكَ جَاهِلِيّةٌ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَإَلْ: «يَا أَبَا ذَرَ إِنَّكَ امْرُوُ فِيكَ جَاهِلِيّةٌ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَإَلْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمّا تَلْبَسُونَ، وَلا تُكَلّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَقُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ» (٢).

وعنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَتَىٰ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، قَالَ: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا (٣).

#### الرحمۃ والشفقۃ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخَالِمُهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ ثُمَّ قال: «مَنْ لا يَوْحَمُ لا يُوْحَمُ هُ الْمُؤْرَحَمُ» (١٠).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أبو يعلىٰ في مسنده (٤٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٤٧)، ومسلم (٢٤٨٢)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٩٩٧)، واللفظ له، ومسلم (٢٣١٨).



وَعَنْ عَائِشَةَ تَعَظِيْهَا قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ وَعَنْ عَائِشَةِ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ». متفق عليه (۱).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَعَظِّتُهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَظِهُ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي المَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَسُولِ اللهِ عَلَظِهُ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي المَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَدُخُولُ البَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ. أخرجه مسلم (٢).

وعن بُرَيْدَة، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا يَهُ يَكُمْ اللهِ عَيَّا إِذْ جَاءَ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا مِنَ المِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللهُ ﴿إِنَّمَا أَمْوَلُكُمُ وَأُولِكُدُ كُو فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللهُ ﴿إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأُولِكُدُ كُو فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: عَلَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتُرُانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَى فَتَنَانُ وَيَعْتُرُانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا» (٣).

### الصبر على المصائب:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا شَنَّوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّعَةُ آدُفَعْ بِٱلَّتِي هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَمَا يُلَقَّنُهُ آ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [فُصِّلَت: ٣٤ - ٣٥].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ يَنْبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِٱلْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧].

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٩٩٨)، ومسلم (٢٣١٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣١٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٠٩)، والترمذي (٣٧٧٤).



وَقَالَ تَعَالَىٰ عن يعقوب إِلَيْتُلَا: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمِّرًا ۚ فَصَبَرُ جَمِيكً ۗ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨].

وَقَالَ تَعَالَىٰ أَيضًا: ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [يوسف: ٨٣].

وعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَاتَ ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةَ، مِنْ أُمِّ سُلَيْم، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَشَاءً، فَأَكُلَ وَشَرِبَ، أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَشَاءً، فَأَكُلَ وَشَرِبَ، فَقَالَ: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ فَقَالَ: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِع فَقَالَ: ثُمَّ تَصَنَّعَ أَلَاتُ عَلَيْهِ أَهْلَ بَيْتٍ، وَأَصَابَ مِنْهَا، قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ، فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ، قَالَ: فَغَضِبَ، فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ، قَالَ: فَغَضِبَ، وَقَالَ: تَرَكُتِنِي حَتَّىٰ تَلَطَّخْتُ، ثُمَّ أَخْبَرْ تِنِي بِابْنِي فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْكَةٍ، فَأَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْكَةٍ: «بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيُلَتِكُمَا» (١).

وعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَتَىٰ عَلَىٰ امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَىٰ صَبِيِّ لَهَا، فَقَالَ لَهَا: «اَتَّقِي اللهُ وَاصْبِرِي»، فَقَالَتْ: وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي فَلَمَّا ذَهَبَ، قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ، فَأَتَتْ بَابَهُ، فَلَمْ تَجِدْ عَلَىٰ بَابِهِ بَوَّابِينَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ»، بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ»، أَوْ قَالَ: «عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ» أَوْ لِ الصَّدْمَةِ».

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّهِ قَالَ: يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: «ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَىٰ، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٤٤)، ومسلم (٢١١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٨٣)، ومسلم (٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه ابن ماجه (١٥٩٧).



وعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَغْمِلُنِي كَمَا اسْتَغْمَلُتَ فُلَانًا؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوْنِي عَلَىٰ الْحَوْضِ»(١).

# صلة الأرحام:

قال الله تعالىٰ: ﴿وَأُولُواْ اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِى كِنَبِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ [الأنفال: ٧٥].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنْكُمْ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ وَبَنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخَالِكَ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ؟ قَالَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ »(٢).

### ) الحلم والعفو:

قال الله تعالىٰ: ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ لَخَطِينَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [يوسف: ٩١ - ٩٢].

# ن منع من يُخشى ضرره من دخول البيت:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَعَلِيُّهَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي البَيْتِ مُخَنَّثُ، فَقَالَ المُخَنَّثُ لأخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْد اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، أَدُلُّكَ عَلَىٰ بِنْتِ لأخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْد اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، أَدُلُّكَ عَلَىٰ بِنْتِ غَيْلانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْلِيْدٍ: «لا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٩٢)، ومسلم (١٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٢٣٥)، واللفظ له، ومسلم (٢١٨٠).



### تقويم الأخطاء إذا وقعت:

عَنْ أَنَسٍ تَعَافِيُهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَىٰ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامُ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةِ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ الخَادِم، فَسَقَطَتِ الطَّحْفَةِ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: «غَارَتْ أَمُّكُمْ». ثُمَّ حَبسَ الخَادِمَ حَتَّى أَتِي بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحة إلى اللهَ عُسُورَةَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحة إلى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ (۱).

وَعَنْ عَائِشَةَ تَعَافِيُهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ» (٢٠ .

# التوسعة على الأهل من غير إسراف:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنُقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩].

وَعَنْ جَابِرِ سَيَظِيَّهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ، عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّهُ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي»؟ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّهُ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي»؟ فَقَالَ: لا، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي»؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ العَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَم، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ العَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَم، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ اللهِ عَلَيْهُ فَكَذَا اللهِ عَلَيْهُ فَلَاكَ شَيْءٌ فَلَاهُ لِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَاهُ اللهِ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠٢٤)، واللفظ له، ومسلم (٢١٦٥).



وَهَكَذَا». يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ(١).

وَعَنْ ثَوْبَانَ تَعَطِّنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِیْهُ: «أَفْضَلُ دِینَارٍ یُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِینَارٌ یُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَیٰ دَابَّتِهِ فِي سَبِیلِ اللهِ، وَدِینَارٌ یُنْفِقُهُ عَلَیٰ مُنْفِقُهُ عَلَیٰ اللهِ، وَدِینَارٌ یُنْفِقُهُ عَلَیٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِیلِ اللهِ» (۲).

# ) العدل بين الأولاد:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ سَيَّكُمُ قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَىٰ حَتَىٰ تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَىٰ النّبِيّ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَىٰ حَتَىٰ تُشْهِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلّهِمْ»؟ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَىٰ صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلّهِمْ»؟ قَالَ: لا، قَالَ: «اتّقُوا الله وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدّ تِلْكَ الصّدَقَةَ (٣).

# ملاطفة الصغار ومداعبتهم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَاظِئُهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ، لا يُكَلِّمُنِي وَلا أَكَلَّمُهُ، حَتَّىٰ أَتَىٰ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَقال: «أَثَمَّ لُكُعُ، أَكَلُمُ» حَتَّىٰ أَتَىٰ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسُ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّىٰ أَثَمَ لُكُعُ». فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَىٰ عَانَقَهُ وَقَبَّلُهُ، وَقَال: «اللَّهمَّ أُحْبِبُهُ وَأُحِبَّ مَنْ يُحِبَّهُ» (٤).

وَعَنِ البَرَاءِ تَعَالَىٰ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، يَقُولُ: «اللَّهمَّ إِنِّي أُحِبَّهُ فَأُحِبَّهُ»(٥).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢١٢٢)، واللفظ له، ومسلم (٢٤٢١).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٧٤٩)، واللفظ له، ومسلم (٢٤٢٦).



لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ، قَالَ: كَانَ فَطِيمًا، قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَآهُ، قَالَ: «أَبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ (١).

وعَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ، قَالَتْ: قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ، وَأَنَا جُوَيْرِيَةُ، فَكَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ فَكَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ الأَعْلامُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: «سَنَاهُ سَنَاهُ» قَالَ الحُمَيْدِيُّ: «يَعْنِي حَسَنٌ، حَسَنٌ» حَسَنٌ الأَعْلامُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: «سَنَاهُ سَنَاهُ» قَالَ الحُمَيْدِيُّ: «يَعْنِي حَسَنٌ، حَسَنٌ» حَسَنٌ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وعَنْ قرة بن إياس، أَنَّهُ «أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَا لَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ» (٣).

# ) الإذن للنساء بالخروج للمسجد:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ ﴾ تَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰكُ ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وَعَن ابنِ عُمَر تَعُظِّهُما عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَىٰ المَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا» (٤).

#### قيام الليل:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].

وَعَنْ عَائِشَةَ سَلِطْتِهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِظَةِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَوْتَرَ قال: «قُومِي فَأُوْتِرِي يَا عَائِشَةُ» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٠٣)، ومسلم (٢١٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٧٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (١٥٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٢٣٨)، واللفظ له، ومسلم (٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٤٤).



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعَظِيْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّىٰ ثَمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا المَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةُ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّىٰ فَإِنْ أَبَىٰ نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ المَاءَ»(١).

وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ، فَقَالَ: «أَلَا تُصَلُّونَ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلَةٍ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ، يَضْرِبُ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلَةٍ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُو مُدْبِرٌ، يَضْرِبُ فَخَذَهُ، وَيَقُولُ ﴿وَكَانَ آلِإِنسَنُ أَكَ ثَرَشَى عِجَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠](٢).

### آداب السوق

#### ن فضل الكسب الحلال:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ١٠].

وَعَنِ المِقْدَامِ سَحِظْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» قَطُّ خَيْرًا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» قَلْ خَيْرًا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» (٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَى طَلَقْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلا فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ( ٤٠ ).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَيْظُنَّهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٠٨)، وأخرجه النسائي (١٦١٠)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٢٧)، ومسلم (٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٧٠)، واللفظ له، ومسلم (١٠٤٢).



يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١]. وَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]» (١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهُ قَالَ: «خَيْرُ الْكَسْبِ، كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ»(٢).

# 🔾 فضل السماحة في البيع والشراء:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ تَعَلِّٰتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِّلِیْ قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا، سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ، وَإِذَا اقْتَضَىٰ »(٣).

# 🔾 استحباب ترجيح (تطبيب) الميزان:

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزَّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأُجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِلْوَزَّانِ: «زِنْ وَأَرْجِحْ»(١٠).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا» (٥٠).

# 🔾 النصح للناس في المعاملات وغيرها:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أحمد (٨٤١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٣٣٦)، والترمذي (١٣٠٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).



وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَىٰ صُبُرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: (هَمَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ»؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»(١).

وعن وهب بن كيسان - وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر - أن ابن عمر رأى راعيًا وغنمًا في مكان قبيح ورأى مكانًا أمثل منه، فقال له: ويحك، يا راعي، حولها، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل راع مسئول عن رعيته» (٢٠).

### ) العدل في جميع الأحوال:

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْدَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِوَٱلْمُنڪَرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٥].

#### ○ حسن طلب الدين:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبُهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ»<sup>(٣)</sup>.

#### حسن القضاء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰتُهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُل عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَیٰ حَقَّ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَیٰ فَقَالَ النّبِيّ عَلَیٰ اللهِ عَلَیٰ اللهِ عَلَیٰ اللهِ عَلَیٰ اللهِ عَلَیٰ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیٰ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیٰ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیٰ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلْمُ اللهٔ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُمُولِ اللهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤١٦).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه ابن ماجه (٢٤٢١).



«فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ - أَوْ خَيْرَكُمْ - أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً »(١).

○ وفاء الدين إذا حل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَغَلِّطُكُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحُدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ» (٢٠).

() إنظار المعسر والتجاوز عنه:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَالله تعالىٰ: ﴿ وَإِن كَانَ دُوعُسْرَةٍ فَانظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَالله وَهُ ١٨٠].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحِطْنَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَىٰ مُعْسِرًا قال لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ» (٣).

وَعَنْ أَبِي اليَسَرِ تَكِيظِنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ» (٤).

وعن بُرَيْدَة، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ»، مِثْلِهِ صَدَقَةٌ»، قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ»، ثُمَّ قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ»، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ»، قَالَ لَهُ: «بِكُلِّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ»، قَالَ لَهُ: «بِكُلِّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ»، قَالَ لَهُ: «بِكُلِّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ»، صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، واللفظ له، ومسلم (١٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٠٧٨)، واللفظ له، ومسلم (١٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أحمد (٢٣٠٤٦).



وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ» (١).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَىٰ عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ، فَقَالَ: آللهِ قَالَ: آللهِ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ (٢).

### التبكير في طلب الرزق:

عَنْ صَخْرِ الغَامِدِيِّ تَعَطِّلُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِّلَهُ قَالَ: «اللَّهمَّ بَارِكُ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» وَكَانَ إِذَا بَعَث سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَث تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَىٰ وَكَثُرَ مَالُهُ (٣).

🔾 الأخذ بمفاتيح الرزق وأسبابه، ومنها:

# ١ - الإكثار من ذكر الله:

قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْلَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ نُفُلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠].

### ٢ - الإكثار من الاستغفار والتوبة:

١ – قال الله تعالىٰ عن نوح ﷺ: ﴿ فَقُلْتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥكَاتَ غَفَارًا ﴿ وَمُلْتِ اللهِ عَالَىٰ عَن نوح ﷺ: ﴿ فَقُلْتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥكَاتَ غَفَارًا ﴿ وَمُلْتِ اللهِ عَلَيْكُمُ مِّذَرَارًا ﴿ اللهِ عَلَىٰ كُورُ أَنْهَا لَهُ وَمُلْتِ وَيَغۡعَل لَكُورُ أَنْهَا لَهُ وَيُعْتِل اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَمُنْفِنَ وَيَغْعَل لَكُورُ أَنْهَا لَهُ وَمُنْفِئ وَيَغْعَل لَكُورُ أَنْهَا لَهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

وقال الله تعالىٰ عن هود ﷺ: ﴿وَيَكَفَوْمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ يُرْسِلِ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الترمذي (١٣٠٦)، وأحمد (٨٧١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٦٠٦)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي (١٢١١).



ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُوَلَّوَاْمُجْرِمِينَ ﴾ [هود: ٥٠].

#### ٣ – التوكل على الله:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِلَكُ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وَعَنْ عُمَرَ سَجَالَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ أَنْكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»(١).

### ٤ - تقوى الله عَهَزَوْكُاكُ:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ آَ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْ نَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

### ٥ - الإحسان إلى الضعفاء:

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَىٰ سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَىٰ مَنْ دُونَهُ، فَقال النَّبِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَىٰ سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَىٰ مَنْ دُونَهُ، فَقال النَّبِيُّ عَلَىٰ مُنْ مُصْرُونَ وَتُرْزَقُونَ إلا بِضُعَفَائِكُمْ!»(٢).

# ٦ - الدعاء والاستعانة بالله:

قال الله تعالىٰ: ﴿قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبِّنَاۤ أَنْزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإَوْلِينَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [المائدة: ١١٤].

#### ٧ - حضور القلب عند العبادة:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ تَعَطِّقُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: «يَقُولُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ

- (١) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٣٤٤)، وأخرجه ابن ماجه (٤١٦٤)، وهذا لفظه.
  - (٢) أخرجه البخاري (٢٨٩٦).



وَتَعَالَىٰ: يَا ابْنَ آدَمَ، تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، أَمْلا قَلْبَكَ غِنَّىٰ، وَأَمْلا يَدَیْكَ رِزْقًا، يَا ابْنَ آدَمَ، لا تَبَاعَدْ مِنِّي، فَأَمْلا قَلْبَكَ فَعُرًا، وَأَمْلا يَدَیْكَ شُغْلًا»(۱).

# ٨ - الإنفاق على من يجتهد للدين:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَجَالِكَهُ قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ أَخَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيِّ ﷺ وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا المُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ»(٢).

# ٩ - صلة الأرحام:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَطِيْكَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»(٣).

### ١٠ - الإنفاق في سبيل الله:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَمْ وَهُوَ كَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ ﴾ [سبأ: ٣٩].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَطِيْكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ قَالَ لِي: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ»<sup>(٤)</sup>.

### ١١ - الهجرة في سبيل الله:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُهَاجِرَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ [النساء: ١٠].

#### ------

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الحاكم (٧٩٢٦)، انظر: السلسلة الصحيحة (١٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٠٦٧)، واللفظ له، ومسلم (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٦٨٤)، ومسلم (٩٩٣) واللفظ له.



#### آداب السفر

#### أفضل الأسفار:

١ - سفر الهجرة في سبيل الله:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللّهِ وَكَانَ ٱللّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا ﴾ [النساء: ١٠].

٢ - السفر من أجل العلم الشرعي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِكُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَىٰ الجَنَّةِ»(١).

٣ - سفر الحج والعمرة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْمَاكَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقال الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

٤ - سفر الاعتبار:

قال الله تعالىٰ: ﴿قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الأنعام: ١١].

طلب الوصية من أهل الخير عند السفر:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَغَالِيْكُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي. قَالَ: «عَلَيْكَ بِتَقْوَىٰ اللهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ» فَلَمَّا أَنْ وَلَّىٰ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).



# قَالَ: «اللَّهمَّ اطْوِ لَهُ الأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ»(١).

# أخذ الزاد للسفر:

١ - قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَاذَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: ٦٢].

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعَلِّظُتُهَا قال: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ المُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأْلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٩٧](٢).

### أحسن الأيام للسفر:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَعَالَٰكُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَالِیًهُ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ<sup>(٣)</sup>.

وَعَنْ كَعْب بن مَالِك تَعَالِئَكُ قَالَ: لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ<sup>(٤)</sup>.

# وقت الخروج للسفر:

قال الله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَكَرَّكُنَا حَوْلَهُ لِلْزُينَهُ مِنْ اَيَائِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ١].

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَعَطِّقُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّىٰ العَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّىٰ أَصْبَحَ (٥).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه الترمذي (٣٤٤٥)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه (٢٧٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٩٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٩٤٩).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٥٤٧)، واللفظ له، ومسلم (٦٩٠).



وَعَنْ صَخْرِ الغَامِدِيِّ تَعَطِّنُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «اللَّهمَّ بَارِكُ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» وَكَانَ إِذَا بَعَث سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ (١).

# 🔾 ما يقوله المقيم للمسافر عندما يودعه:

عَنِ ابْن عُمَرَ تَعَالَٰكُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا ادْنُ مِنِّي أُوَدِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُودِّعُنَا فَيَقُولُ: «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ»<sup>(٢)</sup>.

# 🔾 ما يقوله المسافر للمقيم عندما يودعه:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَطِيْكُ لِرَجُل: أُوَدِّعْكَ كَمَا وَدَّ عَنِي رَسُولُ اللهِ - عَيَالِيَهُ - أَوْ كَمَا وَدَّ عَنِي رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَهُ - أَوْ كَمَا وَدَّعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهُ: «أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِي لاَ يُضِيْعُ وَدَائِعَهُ» (٣).

# ○ اتخاذ الدليل لمن خشي أن يضل الطريق:

عَنْ عَائِشَةَ تَعَافِّتُهَا فِي حديث الهجرة – وفيه – وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، وَهُو مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هَادِيًا خِرِّيتًا – وَالخِرَّيثُ المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ – قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي آلِ العَاصِ ابْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ، وَهُو عَلَىٰ دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَهُ غَارَ ثَوْرِ بَعْدً ثَلاَث لَيَالٍ، فأتاهما بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً، وَالدَّلِيلُ، فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ (٤).

#### ) الرفق بالضعفاء:

عَنْ جَابِرٍ نَ اللَّهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْاتُهُ يَتَخَلَّفُ فِي المَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُدْعُو لَهُمْ (٥). الضَّعِيفَ وَيُدْعُو لَهُمْ (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (١٥٥٢٢)، وأخرجه أبو داود (٢٦٠٦)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٤٥٢٤) وأخرجه الترمذي (٣٤٤٣)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد (٩٢٣٠)، انظر: السلسلة الصحيحة (١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٦٣٩).



#### 🔾 ما يفعله إذا خرج اثنان في سفر:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ تَعَالَٰتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلا تُعَلِّقُا»(١).

# 🔾 ما يفعله إذا خرج ثلاثة فأكثر في سفر:

عَنْ عُمَرَ سَجَالُتُهُ قَالَ: إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلاثٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ، ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ(۲).

### دعاء الركوب:

#### دعاء السفر:

عَنِ ابْنَ عُمَرَ سَجَالَيُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَىٰ سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللَّهمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَىٰ، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اللَّهمَّ هُوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَيلِفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَّالِ وَالأَهْلِ \*(٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٣٤٤)، ومسلم (١٧٣٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن خزيمة (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٤٢).



### ○ القرعة بين زوجاته إذا أراد السفر بإحداهن:

عَنْ عَائِشَةَ نَطِيْكُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ (١).

#### ○ الركوب على ما تيسر من المراكب:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْحَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [النحل: ٨ - ٩].

وقال الله تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَكُمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ الله تعالَىٰ: ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### ○ صاحب الدابة أحق بصدر الدابة:

عن بُرَيْدَةَ، قال: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «لا، أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «لا، أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي». قَالَ: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ، فَرَكِبَ (٢).

## الأمر بترك الدابة الملعونة:

عَنْ عِمْرَان سَيَظِيْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَىٰ نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ». قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ، مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدُّ (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٥٩٣)، واللفظ له، ومسلم (١٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٥٧٢)، والترمذي (٢٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٩٥).



وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطِ، وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرِو الْجُهَنِيَّ، وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْتَقِبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالسَّنَّةُ وَالسَّبْعَةُ، فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ نَاضِحِ لَهُ، فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ، وَالسِّنَّةُ وَالسَّبَّةُ وَالسَّبَّةُ وَالسَّبَّةُ وَالسَّبَّةُ وَالسَّبَّةُ وَالسَّبَّةُ وَالسَّبَّةُ وَالسَّبَةُ وَلَا يَعْفَلُ رَسُولُ اللهِ قَالَ: «انْزِلْ عَنْهُ، فَلا تَصْحَبْنَا «مَنْ هَذَا اللَّاعِنُ بَعِيرَهُ؟» قَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «انْزِلْ عَنْهُ، فَلا تَصْحَبْنَا مَعْدُ مَا اللهِ قَالَ: «انْزِلْ عَنْهُ، فَلا تَصْحَبْنَا أَوْلادِكُمْ، وَلا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلادِكُمْ، لا تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ "(۱).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ إِذْ لَعَنَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَعِيرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ لَعَنَ بَعِيرَهُ»؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "أَخِّرُهُ عَنَّا فَقَدْ أُجِبْتَ» (٢).

### خدمۃ المسافرین وغیرهم:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمُّا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَى يُصْدِرَ الرِّعَامُ وَأَبُونَاشَيْخُ كَبِيرٌ ٣٠ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٣٠ - ٢].

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ تَعَالِيُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لأبِي طَلْحَةَ: «التَمِسْ لِي غُلامًا مِنْ غِلْمَاذِكُمْ يَخُدُمُنِي» فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كُلَّمَا نَزَلَ (٣).

وَعَنْ أَنَسٍ تَعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أحمد في مسنده (٩٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٨٨٩)، ومسلم (١٣٦٥)، واللفظ له.



المُفْطِرُ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْم حَارِّ، أَكْثَرُنَا ظِلَّا صَاحِبُ الكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قال: فَسَقَطَ الصَّوَّامُ، وَقَامَ المُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةِ وَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليَوْمَ بِالأَجْرِ»(١).

### ) إعانة المحتاج بما تيسر:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيّ سَجَالَتُهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النّبِي ﷺ، إذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَىٰ رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لا زَادَ لَهُ»(٢).

عَنْ سَلَمَةً سَجُلِكُهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَأَصَابَنَا جَهْدٌ، حَتَىٰ هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا، فَأَمَرَ نَبِيُّ الله ﷺ فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا، فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا، فَاجْتَمَعَ زَادُ القَوْمِ عَلَىٰ النّطَعِ. قَالَ: فَتَطَاوَلْتُ لأَحْزُرَهُ كَمْ هُو؟ فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ العَنْزِ. وَنَحْنُ أَرْبُعَ عَشْرَةً مِائَةً. قَالَ: فَأَكَلْنَا حَتّىٰ شَبِعْنَا جَمِيعًا، ثُمّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا (٣).

### 🔾 ما يقوله المسافر إذا صعد وإذا هبط:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَلِيْ اللهِ سَلْمِ اللهِ سَلِيْ اللهِ سَلِيْ اللهِ سَلِيْ اللهِ سَلِيْ اللهِ سَلْمُ اللهِ سَلِيْ اللّهِ سَلِيْ اللهِ سَلِيْ اللهِ سَلِيْ اللهِ سَلِيِّ اللهِ سَلِيْ اللّهِ سَلِيْ اللّهِ سَلِيْ اللهِ سَلِيْ اللهِ سَلْمِ اللّهِ سَلِيْ اللّهِ سَل

وَعَن ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ:... وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوا وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٨٩٠)، ومسلم (١١١٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٢٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٤٨٤)، ومسلم (١٧٢٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٩٩٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٥٩٩).



#### الاعتقاب في السفر عند قلت الظهر:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ تَعَافِيْكُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَافِهُ فِي غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، وَكُنَّا نَلُفُّ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا الْحِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْحِرَقِ عَلَىٰ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَىٰ بِهَذَا، ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ، كَانَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ (۱).

### O ما يقوله إذا نزل منزلًا:

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةَ نَعَظِّتُهَا قالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ»(٢).

# 🔾 ما يقوله إذا عثرت دابته:

عَنْ أَبِي المَلِيحِ عَنْ رَجُلِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَعَثَرَتْ دَابَّةٌ فَقُلْتُ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّىٰ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّىٰ يَكُونَ مِثْلَ البَيْتِ وَيَقُولُ بِقُوَّتِي وَلَكِنْ قُلْ: بِسْمِ اللهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّىٰ يَكُونَ مِثْلَ الذَبَابِ»(٣).

#### ما يقوله المسافر إذا أسحر:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَخَالِئَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيْ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ: «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلاثِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ »(١٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤١٢٨)، واللفظ له، ومسلم (١٨١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢٠٨٦٧)، وأخرجه أبو داود (٤٩٨٢)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧١٨).



#### ما يقوله المسافر إذا رأى قريت:

عَنْ صُهَيْبٍ عَيَالِيُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِهُ لَمْ يَكُنْ يَرَىٰ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا، إِلا قَالَ حِينَ يَرَاهَا: «اللَّهمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الرَّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرً وَمَا أَشْلُكَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرً هَذِهِ القَرْيَةِ وَخَيْر أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا» (١).

### القصر والجمع في السفر:

عَنْ عَائِشَةَ سَلَمُ اللهُ اللهُ الصَّلاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاةِ الحَضَرِ<sup>(٢)</sup>.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَهِ اللَّهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَىٰ ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ (٣).

# 🔾 الاجتماع وعدم التضرق عند النوم في الصحراء:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِي سَجَالَيْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْزِلًا فَعَسْكَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهُ فِي الشِّعَابِ وَالأُوْدِيَةِ، فَقَامَ فيهم، فَقَالَ: «إِنَمَّا تَفَرُّقُكُمْ فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ، فَقَامَ فيهم، فَقَالَ: «إِنَمَّا تَفَرُّقُكُمْ فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ». قَالَ: فَكَانُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا نَزَلُوا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ». قَالَ: فَكَانُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا نَزَلُوا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ حَتَّىٰ إِنَّكَ لَتَقُولُ لَوْ بَسَطْتُ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَعَمَّهُمْ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (١٠).

# 🔾 كيفية النوم في السفر:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَعَالُتُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسَ بِلَيْلِ،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٨٨٢٦)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٥٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٥٠)، واللفظ له، ومسلم (٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٠٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (١٧٧٣٦)، وهذا لفظه، وأخرجه أبو داود (٢٦٢٨).



اضْطَجَعَ عَلَىٰ يَمِينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ، نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَىٰ كَفِّهِ (١).

# 🔾 صلاة التطوع على الراحلة:

عَن ابنِ عُمَر سَلِطُهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجُهِ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ (٢).

# 🔾 التعجيل بالعودة إلى بلده إذا قضى حاجته:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَالِمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةُ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ» (٣).

# ما یقوله إذا رجع من سفره:

عَن ابْنِ عُمَرَ سَمِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحُدَهُ». متفق عليه (٤).

وَعَنِ ابْنَ عُمَرَ سَمَى اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٨)، ومسلم (٧٠٠)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٠١)، واللفظ له، ومسلم (١٩٢٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٧٩٧)، واللفظ له، ومسلم (١٣٤٤).



السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ، فِي المَالِ وَالأَهْلِ»، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»(۱).

وَعَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ تَعَالَىٰ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَیْهُ أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ، وَصَفِیّةُ رَدِیفَتُهُ عَلَیٰ نَاقَتِهِ، حَتَّیٰ إِذَا کُنَّا بِظَهْرِ المَدِینَةِ قَالَ: «آیِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». فَلَمْ یَزَلْ یَقُولُ ذَلِكَ حَتَّیٰ قَدِمْنَا المَدِینَةَ (۲).

### ○ وقت القدوم من السفر:

عَنْ أَنَسٍ عَيَالِيْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لا يَدْخُلُ إِلا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً (٣).

# 🔾 ما يفعله المسافر إذا قدم من السفر:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ سَيَظِينَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلا نَهَارًا، فِي الضُّحَىٰ، فَإِذَا قَدِمَ، بَدَأ بِالمَسْجِدِ، فَصَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ (٤٠).

وَعَنْ جَابِرٍ سَيَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالغَدَاةِ، فَجِئْتُ المَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَىٰ باب المَسْجِدِ، قَالَ: «الآنَ حِينَ قَدِمْتَ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قال: «فَدَعْ جَمَلَكَ، عَلَىٰ باب المَسْجِدِ، قَالَ: «الآنَ حِينَ قَدِمْتَ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قال: «فَدَعْ جَمَلَكَ، وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، قال: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٠٨٥)، ومسلم (١٣٤٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٨٠٠)، واللفظ له، ومسلم (١٩٢٨).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٧١٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٠٩٧)، ومسلم (٧١٥)، واللفظ له.



# 🔾 إعلام الأهل إذا أراد الدخول ليلًا:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ تَعَلِّلُهُمَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا، فَلا تَدْخُلْ عَلَىٰ أَهْلِكَ، حَتَّىٰ تَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ»(١).

### استقبال القادمين من السفر؛

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ مَكَّةَ، اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْلِمَةُ مَنْ عَبْلِمَةً مَنْ مَكَّةً، اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِب، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ (٢).

وَعَنِ السَّائِبِ بن يَزِيد لَّهِ اللَّهِ قَالَ: ذَهَبْنَا نَتَلَقَّىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَىٰ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ<sup>(٣)</sup>.

#### المصافحة والمعانقة عند القدوم من السفر:

عَن أَنَسٍ لِيَطْنَتُهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَلاقُوا تَصَافَحُوا وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفِرِ تَعانَقُوا (٤).

# ○ تقديم الطعام عند القدوم من السفر:

عَنْ جَابِرٍ سَجَالِيُّهُ قَالَ: اشْتَرَىٰ مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَ أَوْ دِرْهَمَ أَوْ دِرْهَمَ أَوْ دِرْهَمَ أَوْ مَنْهَا (٥).

# () الكظم عند الْغَضَب:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَلِنُونَ كُبُكِيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورئ: ٣٧].

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٢٤٦)، واللفظ له، ومسلم (٧١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠٨٣).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط (٩٧)، انظر: السلسلة الصحيحة (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٠٨٩).



عن أنس أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْهُ مَرَّ بِقَوْم يَصْطَرِعُونَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: أَلَا صَرَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: أَلَا صَرَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: أَلَا عَرَاعَهُ فَعَلَمَ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ: رَجُلُ ظَلَمَهُ رَجُلٌ فَكَظَمَ غَيْظَهُ فَعَلَبَهُ وَغَلَبَ شَيْطَانَهُ وَعَلَبَ شَيْطَانَهُ وَغَلَبَ شَيْطَانَهُ وَغَلَبَ شَيْطَانَهُ وَعَلَبَ سَيْطَانَهُ وَعَلَبَ سَعْمَ فَعَلَبَهُ وَعَلَبَ سَالَهُ وَعَلَبَ سَلَوانَهُ وَعَلَبَ سَعْهَا فَعَلَبَهُ وَعَلَبَ سَلَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللّهُ وَعَلَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَبَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَمَا تَعُدُّونَ الصَّرَعَةَ فِيكُمْ؟» قَالَ قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ، قَالَ: «لَيْسَ بِلَلِكَ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»(٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الصَّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»(٣).

# و عِلَاجُ الْغَضَب؛

عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَنَا: «إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ» (١٠).

#### 🔾 علاج الكبر:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما استكبر من أكل معه خادمه، وركب الحمار بالأسواق، واعتقل الشاة فحلبها» (٥).

وعن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: يَقُولُونَ لِي: تَكُونُونَ فِي التِّيهِ وَقَدْ رَكِبْتُ الْحِمَارَ

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه البزار في مسنده (٧٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٧٨٢)، وأحمد (٢١٣٤٨)

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٥٠).



وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ وَقَدْ حَلَبْتُ الشَّاةَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ مِنَ الكِبْرِ شَيْءٌ» (١).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنَ سَلَّامٍ، مَرَّ فِي السُّوقِ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ حُزْمَةُ حَطَبٍ، فَقَالَ: أَدْفَعُ بِهِ الْكِبْرَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ»(٢).

# 🔾 الأمر بحثو التراب في وجوه المداحين:

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَىٰ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِي عَلَيْ التُّرَابَ، وَقَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ»(٣).

# الأمر بالتأني:

عن ابن عباس قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: «إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْن يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ، وَالْآنَاةُ» (٤٠).

# ن مَا تُستَحَب لَهُ العَجَلَة:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴿ مَا ۚ قَالَ هُمْ أُوْلَآءٍ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَرَبِ لِتَرْضَىٰ ﴾ [طه: ٨٣-٨٨].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّقِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَثُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ السَّنِهُونَ السَّانِهُونَ السَّافِي مَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ الله

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه الحاكم (٥٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٧).



ثُلَّةُ أُمِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ١٠-١٠].

وعن سعد بن أبي وقاص عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ» (١٠).

## الامر بالتآخي بين المسلمين:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا» (٢٠).

○ استحباب الضرب بالدف والغناء بغير المحرم عند الزواج، وغيره:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الجُمَحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَرَام وَالحَلَالِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ»(٣).

وعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيَّهُ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَيْ فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّىٰ قَالَتْ جَارِيَةُ: وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (لا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ (٤).

وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَىٰ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِّبُهُمُ اللَّهْوُ»(٥).

وعن بُرَيْدَةَ، قال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٨١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠٦٥)، ومسلم (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه الترمذي (١٠٨٨)، والنسائي (٣٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٠٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٦٢).



وعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟» قَالَتْ: لَا، يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَالَ: «هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ تُحِبِّينَ أَنْ تُعْرِفِينَ هَذِهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَدْ نَفَحَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْ خِرَيْهَا» (٢٠).

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ، يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، الْأَنْصَارُ، يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتُيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَلَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا ﴾ (٣).

# ن استحباب وضع الأصابع في الأذن عند سماع المعازف:

عَنْ نَافِع، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ، مِزْمَارًا قَالَ: فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَىٰ أَذُنَيْهِ، وَنَأَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، وَقَالَ لِي: يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَرَفَعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٦٩٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٥٧٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٤٩)، ومسلم (٨٩٢).



إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذْنَيْهِ، وَقَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا» (١).

# الأمر بغمد السيف عن المناولة:

عن أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: أَتَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ قَوْمٍ يَتَعَاطَوْنَ سَيْفًا مَسْلُولًا، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا» أَوَ لَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ، فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ»(٢).

استحباب اللعب بالأسهم للتمرين على الرمي:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ» (٣).

وعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرِ الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَرْمِيَانِ قَالَ: «فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ» فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: «أَكَسِلْتَ؟» الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَوْمِيَانِ قَالَ: «فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ» فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: «كُلُّ شَيْءٍ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخِرِ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَيَّالَةِ يَقُولُ: «كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُو لَعِبٌ، لَا يَكُونُ أَرْبَعَةٌ: مُلاَعَبَةُ الرَّجُلِ المُرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ» وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعَلَّمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ» (١٠).

الترغيب في حب المساكين والتقرب إليهم:

عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: أَمَرَنِي خَلِيلِي ﷺ بِسَبْع: «أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، وَالدُّنُقِّ مِنْهُمْ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَمَرَنِي أَنْ مَنْ هُو فَوْقِي، وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْطُرَ إِلَىٰ مَنْ هُو فَوْقِي، وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْطُرُ إِلَىٰ مَنْ هُو فَوْقِي، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩٢٤)، وابن ماجه (١٩٠١).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أحمد (٢٠٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩١٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٨٨٨٩).



وَإِنْ كَانَ مُرَّا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَا ثُوَّةَ إِلَا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ» (١).

## ○ الأمر باغتنام خمس قبل خمس:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلِ وَهُوَ يَعِظُهُ: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسًا قَبْلَ ضَقَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَوْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ مَوْرِكَ» (٢٠).

# الأمر بالشكر وفضله:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [النحل: ١١٤].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُر لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيثٌ ﴾ [لقمان: ١١].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: ١٠]. وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَعْمَلُوٓا ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا ۗ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣].

وعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ، لَمْ يَشْكُرِ اللهَ. التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ، لَمْ يَشْكُرِ اللهَ. التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (٢١٤١٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الحاكم (٧٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد (١٨٤٤٩).



# شكر الله بإظهار نعمته:

عن مالك بن نضلة قَالَ: وَرَآنِي رسول الله ﷺ رَثَّ الثِّيَابِ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ مَاكِ؟» قُلْتُ: مِنْ كُلِّ المَالِ قَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ مِنَ الإِبِل وَالغَنَم، قَالَ: «فَلْيُرَ عَلَيْكَ»(١).

وعن أبي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَرٍّ لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً، فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَىٰ أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ»(٢).

## ن فضل الحمد:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَىٰ عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَىٰ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ»(٣).

## 🔾 الرضى عن الله:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَىٰهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩].

# ) الرِّضَى بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِه:

عن أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ، حَدَّثَنِي أَحَدُ بَنِي سُلَيْمٍ، وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ، «أَنَّ اللهُ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ، فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَهُ، بَارَكَ اللهُ لَهُ فَيهِ، وَوَسَّعَهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ » (٤).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ فُضِّلَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٠٦٣)، والترمذي (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أحمد (١٩٩٣٤).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه ابن ماجه (٣٨٠٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (٢٠٢٧٩).



عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ»(١).

# استحباب الوليمة وإن قلت:

عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ»(٢).

## 🔾 استحباب مخالطة الناس إن صبر على أذاهم:

عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَرَاهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «المُسْلِمُ إِذَا كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلا يَخَالِطُ النَّاسَ وَلا يَضْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ \*(٣).

## ○ استحباب العزلة وقت الفتن:

عنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ سَعِطَة، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِم غَنَمٌ يَتُبعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ»(٤).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ رَجُلُ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبِ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ» (٥).

وعَامِر بْن سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي إِبِلِهِ، فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ، فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ، فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ: أَنَزَلْتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٩٠)، ومسلم (٢٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥١٧٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٧٨٦)، ومسلم (١٨٨٨).



وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ؟ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ، فَقَالَ: اسْكُتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّكِيْهُ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْغَنِيِّ، الْخَفِيَّ »(١).

#### استحباب الفراسة:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِّلْمُتَوَّسِّمِينَ ﴾ [الحجر: ٧٠].

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ (٢).

وعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ، قَالَ ابْنُ وَهْب: تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ: مُلْهَمُونَ (٣).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ، لِشَيْءٍ قَطُّ يَقُولُ: إِنِّي لَأَظُنَّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ. بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ، إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ، فَقَالَ: لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي، أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَىٰ دِينِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، أَوْ: لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ، عَلَيَّ الرَّجُلَ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَاليَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَخْبَرْ تَنِي، قَالَ: كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ (٤٠).

## ن فضل ستر المسلم:

عن عَبْد اللهِ بْن عُمَرَ سَعِظْهُما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٍ قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٤٨٥)، وابن ماجه (١٣٣٤)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٦٦).



لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمًا عَنْ مُسْلِمًا مُشْلِمًا مُشْلِمًا مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَسْتُرُ اللهُ عَلَىٰ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٩٠).



#### تم بحمد الله تعالى

﴿ ٱلْحَكَمَٰذُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْمَكَلَمِينَ ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ ﴿ الفاتحة: ٢ - ٤].

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَٰدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيآ الْهُ السَّمَوَتِ وَالسَّمَوَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِينَ وَهُوَ ٱلْعَرْدُورُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ ﴾ [الجاثية: ٣٦ - ٣٧].

الحمد لله وحده لا شريك له فهو سبحانه.

المحمود علىٰ كمال أسمائه وصفاته وحسن أفعاله.

وهو المحمود على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.

وهو المحمود على إكرامه لأهل الإيمان والعدل والإحسان.

وهو المحمود على انتقامه من أهل الكفر والظلم والإساءة.

وهو المحمود على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه ومغفرته.

وهو سبحانه المحمود على قضاء حاجات العباد، وتدبير أمورهم، وإجابة دعائهم، وقسمة أرزاقهم.

وهو سبحانه المحمود على جماله وجلاله، وعلى نعمه وآلائه، وعلى قضائه وقدره، وعلىٰ دينه وشرعه، وعلىٰ جميع أفعاله.

الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذه الموسوعة على هذا النحو وأسأله سبحانه أن يجعلها زخرا لي ولناشرها وقارئها يوم لقاه.



وصلِّ اللهم وزِدْ وبارك علىٰ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

وكتبه حامدًا مصليًا مسلمًا أبو عبد الرحمن د. عادل شوشت مصر المنصورة





# ثبت المصادر والمراجع

## (1)

- ١ «إثبات عذاب القبر» للبيهقي دار الفرقان عمان الأردن.
  - ٢ «الإجماع» لابن المنذر، دار المسلم للنشر والتوزيع.
    - ٣ «الإجماع» لابن عبد البر، نسخة إلكترونية.
  - ٤ «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم دار الراية الرياض.
- ٥ «الأحاديث المختارة» أو «المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما» ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان.
  - 7 «أحكام الجنائز» للعلامة الألباني المكتب الإسلامي.
- ٧ «الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب
   البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، دار الحديث القاهرة.
- ٨ «الإحكام في أصول الأحكام» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
   الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
- ٩ «اختلاف الأئمة العلماء» يحيى بن (هُبَيْرة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، دار الكتب العلمية لبنان.



- ١٠ «اختلاف العلماء» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي،
   أضواء السلف الرياض.
- ۱۱ «الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الناشر دار الكتب العلمية بيروت.
- ١٢ «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية، علاء الدين أبي الحسن على بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي الحنبلي، نسخة إلكترونية.
  - ۱۳ «الأدب المفرد» للبخاري دار البشائر الإسلامية بيروت.
- ١٤ «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين
   الألباني طبعة المكتب الإسلامي بيروت.
- ٥٠ «الاستذكار»: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، دار الكتب العلمية بيروت.
- 17 «الأسماء والصفات» للبيهقي مكتبة السوادي، جدة المملكة العربية السعودية، وطبعة مكتبة فياض المنصورة ـ مصر.
- ١٧ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»، زكريا بن محمد بن زكريا
   الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي.
- ۱۸ «الأشباه والنظائر» زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ١٩ «الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع»
   حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي، مطبعة النهضة، تونس.



- ١٠ «الأصل» المعروف بـ «المبسوط» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي.
- ١٦ «أضواء البيان أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت لبنان.
- ٢٢ «الاعتصام»، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، طبعة دار ابن الجوزي.
- ٣٧ «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية، طبعة دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.
  - ٤٢ «إعلام الموقعين» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.
- 70 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.
- 77 «الإفصاح عن معاني الصحاح» يحيى بن هُبَيْرَة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني دار الوطن.
  - ٧٧ «الأم» للشافعي دار الوفاء المنصورة \_ مصر.
- ۲۸ «الأموال» لابن زنجویه، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، السعودیة.



- ٢٩ «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي، دار
   الفكر. بيروت.
- ٣٠ «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار إحياء التراث العربي.
- ٣١ «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، دار طيبة الرياض السعودية.

## ( ب

- ٣٢ «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، دار الكتاب الإسلامي.
- ٣٣ «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديث القاهرة.
  - ٣٤ «بدائع التفسير»، لابن قيم الجوزية، طبعة دار ابن الجوزي.
- ٣٥ «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي الناشر دار الكتب العلمية.
- ٣٦ «البعث والنشور» للبيهقي، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت.
- ٣٧ «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث»، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية المدينة المنورة.
- ٣٨ «بلغة السالك لأقرب المسالك» المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب



- المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ) أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، دار المعارف.
- ٣٩ «بلغة السالك لأقرب المسالك»، أحمد الصاوي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ٠٠ «البهجة في شرح التحفة» علي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن التُّسُولي، دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت.

#### ( ご )

- ٤١ «تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، دار الكتب العلمية بيروت.
- ٤٢ «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وحاشية الشَّلْبِيِّ» عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، طبعة المطبعة الكبرى الأميرية بولاق، القاهرة.
- ٤٣ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»، لأبي العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورئ، طبعة دار الكتب العلمية بيروت.
- ٤٤ «تحفة المحتاج في شرح المنهاج »، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ده «التحقيق في أحاديث الخلاف» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي أبو الفرج، دار الكتب العلمية.
  - ٤٦ «التذكرة» للقرطبي مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض.
- ٤٧ «التذييل على كتب الجرح والتعديل» طارق بن محمد آل بن ناجي، : مكتبة المثنى الإسلامية.



- ٤٨ «التسهيل لتأويل التنزيل» لأبي عبد الله مصطفىٰ بن العدوي، مكتبة مكة مصر.
  - 49 «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي مكتبة الدار المدينة المنورة.
- - «تغليق التعليق على صحيح البخاري»، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، طبعة المكتب الإسلامي، دار عمار بيروت، عمان الأردن.
- ٥١ «تفسير القرآن العظيم»، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،
   طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع، و طبعة دار الكتب العلمية بيروت.
- ٥٢ «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن أحمد بن حجر العسقلاني طبعة مؤسسة قرطبة مصر.
  - ٥٣ «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» للألباني، دار الراية.
- ٥٥ «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين، مؤسسة الرسالة بيروت.
- ٥٥ «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب.
  - ٥٦ «تهذیب السنن» لابن القیم طبعة دار الکتب العلمیة بیروت.
- ٥٧ «تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٥٨ «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم»،
   لأحمد بن إبراهيم بن عيسى، طبعة المكتب الإسلامي بيروت.



٥٩ - «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»، تأليف عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت.

#### ( 2 )

- ١٠ «الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني»،
   تأليف: صالح عبد السميع الآبي الأزهري، نسخة الكترونية.
- ٦١ «الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، غراس للنشر والتوزيع.

# (ج)

- ٦٢ «جامع أحكام النساء» أبو عبد الله مصطفىٰ بن العدوي الناشر دار السنة للنشر والتوزيع.
- ٦٣ «جامع البيان في تأويل القرآن»، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، طبعة مؤسسة الرسالة، وطبعة دار هجر.
- ٦٤ «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي، عالم الكتب بيروت.
- 70 «الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» صهيب عبد الجبار نسخة الكترونية ضمن المكتبة الشاملة.
- 77 «الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 77 «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، مكتبة المعارف الرياض.



- ٦٨ «جزء فيه أحاديث يحيى بن معين» رواية: أبي منصور يحيى بن أحمد الشيباني، دار المآثر المدينة المنورة.
- 79 «جمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر»، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، طبعة دار إحياء التراث العربي.
  - ٧٠ «الجهاد» لابن أبي عاصم مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة.
- ٧١ «جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، المكتبة الثقافية ـ بيروت.

# (ح)

- ٧٢ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفه الدسوقي طبعة دار الفكر ــ بيروت.
- ٧٧ «حاشية السندي على ابن ماجه»، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي طبعة دار الجيل بيروت.
- ٧٤ «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»، أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي، دار الفكر بيروت.
  - ٧٥ «حاشية العنقري على الروض»، نسخة إلكترونية.
- ٧٦ «حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ابن عابدين طبعة دار الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت.
- ٧٧ «حاشيتا قليوبي وعميرة»، لأحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، طبعة دار الفكر بيروت.
- ٧٨ «الحاوي الكبير» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، دار الفكر ـ بيروت.



٧٩ – «حجة النبي للألباني»، المكتب الإسلامي – بيروت.

٨٠ «حديث الزهري» تأليف عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف العوفي، الزهري، القرشي، أبو الفضل البغدادي طبعة أضواء السلف، الرياض.

٨١ - «حلية الأولياء» لأبي نعيم دار الكتاب العربي - بيروت.

# (خ)

٨٢ - «الخراج» ليحيى بن آدم، المطبعة السلفية القاهرة.

#### (د)

٨٣ - «الدر المختار» للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي طبعة دار الفكر-بيروت.

۸٤ - «الدعاء للطبراني»، دار الكتب العلمية - بيروت.

#### (3)

۸۵ - «ذيل ميزان الاعتدال» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي دار الكتب العلمية - بيروت.

#### (ر)

٨٦ - «رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار الفكر-بيروت.

۸۷ - «الرد على الجهمية» للدارمي دار ابن الأثير - الكويت.

٨٨ - «رسالة الختان» لشيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق على جاد الحق نسخة الكترونية.



- ۸۹ «الروض المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي طبعة دار المؤيد مؤسسة الرسالة.
- ٩٠ «روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي.
- ٩١ «روضة الطالبين وعمدة المفتين»، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت دمشق عمان.
- ٩٢ «رياض الصالحين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي طبعة دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق بيروت.

## (ز)

- 97 «زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية طبعة طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت.
  - ٩٤ «الزهد والرقائق» لابن المبارك ار الكتب العلمية بيروت.
    - ٩٥ «الزهد» لأحمد دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- 97 «الزهد» لأسد بن موسى مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي، مكتبة الوعي الإسلامي.
  - ٩٧ «الزهد» لهناد بن السري دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت.

## ( <sub>w</sub> )

- ٩٨ «سبل السلام»، محمد بن إسماعيل الصنعاني، أبو إبراهيم عز الدين، المعروف بالأمير الصنعاني، دار الحديث.
- 99 «السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير»، رتَّبه وعلق عليه: عصام موسى هادي، طبعة دار الصديق توزيع مؤسسة الريان.



- ١٠٠ «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة»، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، طبعة دار المعارف، الرياض الممكلة العربية السعودية.
- ١٠١ «السلسلة الصحيحة»، محمد ناصر الدين الألباني طبعة مكتبة المعارف الرياض.
- ١٠٢ «سلسلة وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم»، تأليف عبد العزيز بن ناصر الجليل طبعة دار طيبة.
  - ١٠٣ «السنة» عبد الله بن أحمد، دار ابن القيم الدمام.
    - ١٠٤ «السئة» لابن أبي عاصم المكتب الإسلامي.
      - ١٠٥ «السنة» للخلال دار الراية الرياض.
  - ١٠٦ «سنن ابن ماجه»، دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي.
  - ۱۰۷ «سنن أبى داود»، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، وطبعة دار الفكر.
- ١٠٨ «سنن الترمذي»، مكتبة ومطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي مصر، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
  - ۱۰۹ «سنن الدارقطني»، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان.
    - ۱۱۰ «سنن الدارمي»، دار الكتاب العربي بيروت.
- ۱۱۱ «سنن الصالحين»، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، طبعة دار ابن حزم، وطبعة مكتبة فياض.
  - ۱۱۲ «السنن الكبرى» للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
    - ۱۱۳ «السنن الكبرئ» للنسائي مؤسسة الرسالة بيروت.



- ١١٤ «سنن النسائي»، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، وطبعة دار المعرفة ببيروت.
- ۱۱۵ «السيرة النبوية» لابن هشام، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- ١١٦ «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار»، محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن حزم.

## (ش)

- ۱۱۷ «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة.
  - ۱۱۸ «شرح السنة» للبغوي المكتب الإسلامي دمشق، بيروت.
- ۱۱۹ «الشرح الكبير على المقنع»، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، طبعة هجر للطباعة والنشر القاهرة جمهورية مصر العربية.
  - ١٢٠ «شرح المحلى على المنهاج»، نسخة إلكترونية.
- ۱۲۱ «الشرح الممتع علىٰ زاد المستقنع» محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي.
  - ١٢٢ «شرح سنن النسائي»، للسيوطي والسندي، طبعة دار المعرفة، بيروت.
- ١٢٣ «شرح مختصر خليل» محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، دار الفكر للطباعة بيروت.
- ۱۲٤ «شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، مؤسسة الرسالة.



- ۱۲۵ «شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، عالم الكتب.
- ١٢٦ «الشريعة» للآجري دار الوطن الرياض/ السعودية، وطبعة مكتبة فياض المنصورة\_مصر.
  - ١٢٧ «شعب الإيمان» للبيهقي مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض.
  - ١٢٨ «الشمائل المحمدية» للترمذي، دار إحياء التراث العربي بيروت.

## (ص)

- ۱۲۹ «صحيح ابن حبان» مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ۱۳۰ «صحیح ابن خزیمة»، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة، طبعة المكتب الإسلامي.
  - ١٣١ «صحيح البخاري»، دار ابن كثير، اليمامة -بيروت، وطبعة الريان مع الفتح.
- ١٣٢ «صحيح الترغيب والترهيب» للألباني، مكتَبة المَعارف لِلنَشْرِ والتوزيْع، الرياض المملكة العربية السعودية.
- ١٣٣ «صحيح الجامع الصغير وزياداته» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاي بن آدم، الأشقو دري الألباني طبعة المكتب الإسلامي.
- ١٣٤ «صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني طبعة مكتبة المعارف\_الرياض.
- ١٣٥ «صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني طبعة مكتبة المعارف\_الرياض.
- ١٣٦ «صحيح سنن الترمذي » محمد ناصر الدين الألباني طبعة مكتبة المعارف\_الرياض.



١٣٧ - «صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة» أبو مالك كمال بن السيد سالم الناشرالمكتبة التوفيقية، القاهرة – مصر.

١٣٨ - «صحيح مسلم»، دار إحياء التراث العربي - بيروت، وطبعة المعرفة.

١٣٩ - «صفة صلاة النبي للألباني»، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض.

۱٤٠ - «الصلاة وحكم تاركها» لابن قيم الجوزية دار بن حزم.

## (ض)

۱٤۱ - «الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي، دار المكتبة العلمية - بيروت.

#### (d)

١٤٢ - «طبقات الشافعية الكبرى»، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، طبعة دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة - جمهورية مصر العربية.

١٤٣ - «الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد طبعة دار الكتب العلمية - بيروت.

١٤٤ - «طرح التثريب في شرح التقريب» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي طبعة دار إحياء التراث العربي.

١٤٥ – «طريق الهجرتين وباب السعادتين»، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، طبعة دار السلفية، القاهرة، مصر.

# (ع)

١٤٦ - «عارضة الأحوذي»، نسخة إلكترونية.

١٤٧ - «العظمة» لأبي الشيخ دار العاصمة - الرياض.



- ۱٤٨ «علل الدارقطني» دار طيبة الرياض.
- ١٤٩ «العلل لابن أبي حاتم» تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي الناشر: مطابع الحميضي.
- ۱۵۰ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ١٥١ «عمل اليوم والليلة» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، مؤسسة الرسالة بيروت.
- ١٥٢ «عمل اليوم والليلة» لابن السني، دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن جدة/ بيروت.
- ١٥٣ «العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابري، دار الفكر.
- ١٥٤ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي طبعة دار الكتب العلمية بيروت.

# (غ)

- ١٥٥ «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب»، لشمس الدين أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، طبعة مؤسسة قرطبة مصر.
- ١٥٦ «غريب الحديث»، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، دار الفكر دمشق.



۱۵۷ - «الغسل والكفن» لأبي عبد الله مصطفىٰ بن العدوي، طبعة مكتبة مكة\_مصر. (ف)

١٥٨ - «فتاوى الصيام»، نسخة إلكترونية.

١٥٩ - «فتاوى العز بن عبد السلام»، دار المعرفة – بيروت.

١٦٠ - «الفتاوى الكبرى» الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقى، دار الكتب العلمية.

١٦١ - «فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة» للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

١٦٢ - «الفتاوى الهندية» تأليف لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي طبعة دار الفكر.

١٦٣ - «فتاوى سماحة الشيخ ابن باز» نسخة إلكترونية.

١٦٤ – «فتاوى ورسائل محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ»، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة.

١٦٥ - «فتح الباري شرح صحيح البخاري»، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، طبعة دار المعرفة - بيروت.

177 - «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»، تأليف أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي - محمد عبد الوهاب بحيري، طبعة دار إحياء التراث العربي.

١٦٧ - «فتح القدير شرح الهداية» كمال الدين محمد بن عبد الواحد الإسكندري السيواسي المعروف بابن الهُمام طبعة دار الفكر ـ بيروت.



- ۱٦٨ «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر.
- 179 «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» المعروف حاشية الجمل على شرح المنهج سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، دار الفكر.
- ۱۷۰ «الفروع»، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي، مؤسسة الرسالة.
- ۱۷۱ «الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق»، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، عالم الكتب.
  - ١٧٢ «فقه الزكاة»، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، و دار الصفوة مصر.
- ۱۷۳ «الفقه الميسر» تأليف أ. د. عَبد الله بن محمد الطيّار، أ. د. عبد الله بن محمّد الطيّار، أ. د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمّد بن إبراهيم الموسَىٰ الناشر مَدَارُ الوَطن للنّشر، الرياض المملكة العربية السعودية.
  - ١٧٤ «فقه النوازل» بكر بن عبد الله أبو زيد طبعة مؤسسة الرسالة.
- ١٧٥ «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، دار الفكر.
- ١٧٦ «الفوائد»، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، طبعة دار الكتب العلمية بيروت.
- ۱۷۷ «فيض القدير شرح الجامع الصغير»، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، طبعة المكتبة التجارية الكبرئ مصر.



#### (ق)

١٧٨ - «قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالة»، لشيخ الإسلام ابن تيمية، نسخة الكترونية وهي ضمن «مجموع الفتاوي».

۱۷۹ – «القاموس المحيط»، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان.

١٨٠ - «القدر» لابن وهب دار السلطان - مكة المكرمة.

۱۸۱ - «القدر» للفريابي أضواء السلف - السعودية.

١٨٢ - «القراءة خلف الإمام» للبخاري المكتبة السلفية.

۱۸۳ - «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، إعداد: جميل أبوسارة، نسخة الكترونية.

۱۸۶ - «القوانين الفقهية» أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي، دار ابن حزم.

#### (4)

١٨٥ - «الكافي في مذهب أهل المدينة»، نسخة إلكترونية.

١٨٦ - «الكامل في ضعفاء الرجال» الامام الحافظ أبي أحمد بن عدي الجرجاني، دار الكتب العلمية.

١٨٧ - «كتاب التلخيص في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، دار البشائر الإسلامية – بيروت.

١٨٨ - «كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية.



١٨٩ - «كفاية الطالب الرباني» لرسالة أبي زيد القيرواني، أبو الحسن المالكي، دار الفكر ـ بيروت.

> ۱۹۰ – «الكنىٰ والأسماء» للدولابي دار ابن حزم – بيروت/ لبنان. (ل)

١٩١ - «اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي طبعة المكتبة العلمية، بيروت - لبنان.

۱۹۲ – «لسان العرب» محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي طبعة دار صادر – بيروت.

١٩٣ - «لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، دار البشائر الإسلامية.

١٩٤ - «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية»، لشمس الدين، أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، طبعة مؤسسة الخافقين ومكتبتها – دمشق.

## ( a )

١٩٥ - «المبدع في شرح المقنع»، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

١٩٦ - «المبسوط»، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة - بيروت.

١٩٧ – «المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح» لأبي محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي طبعة مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة.



- ١٩٨ «متن العقيدة الطحاوية»، لإمام أبو جعفر الطحاوي، نسخة إلكترونية.
- ١٩٩ «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، دار إحياء التراث العربي.
- ٠٠٠ «مجموع الفتاوى»، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، طبعة مجمع الملك فهد، وطبعة دار الوفاء مصر.
- ٢٠١ «المجموع شرح المهذب» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (مع تكملة السبكي والمطيعي) طبعة دار الفكر.
  - ٠٠٢ «مجموع فتاوى وبحوث للشيخ عبد الله المنيع»، نسخة إلكترونية.
- ۰۳۳ «مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین»، محمد بن صالح بن محمد العثیمین، طبعة دار الوطن دار الثریا.
- ٢٠٤ «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي»، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي، دار الفكر بيروت.
- ٢٠٥ «المحرر في الفقه» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين، مكتبة المعارف الرياض.
- ٢٠٦ «المحلى بالآثار»، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر بيروت.
- ٣٧ «مختار الصحاح»، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، طبعة المكتبة العصرية الدار النموذجية، بيروت صيدا.
- ٠٠٨ «المدخل»، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بـ «ابن الحاج» طبعة دار التراث.



- ٢٠٩ «المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، دار الكتب العلمية.
- ٢١٠ «مراتب الإجماع» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الكتب العلمية بيروت.
  - ٢١١ «المراسيل لأبي داود»، مؤسسة الرسالة بيروت.
  - ٢١٢ «المراسيل» لابن أبي حاتم مؤسسة الرسالة بيروت.
- ٢١٣ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»، لعلي بن سلطان محمد، أبي الحسن نور الدين الملا الهروي القاري، طبعة دار الفكر، بيروت لبنان.
- ٢١٤ «مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، المكتب الإسلامي.
- ٢١٥ «مسائل الإمام أحمد»، رواية أبي داود السجستاني، تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، طبعة مكتبة ابن تيمية، مصر.
  - ٢١٦ «المسائل الطبية» المعاصرة، للدكتور خالد المشيقح، نسخة إلكترونية.
    - ٢١٧ «مستخرج أبي عوانة»، دار المعرفة بيروت.
- ٢١٨ «المستدرك على الصحيحين»، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه ابن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، طبعة دار الكتب العلمية بيروت.
  - ٢١٩ «المسلك المتقسط» لعلي القاري، نسخة إلكترونية.
    - ٠٢٠ «مسند ابن الجعد»، مؤسسة نادر بيروت.
    - ۲۲۱ «مسند أبي يعلىٰ»، دار المأمون للتراث دمشق.



- ٢٢٢ «مسند أحمد»، مؤسسة الرسالة، وطبعة دار الحديث القاهرة.
  - ٢٢٣ «مسند إسحاق بن راهويه»، مكتبة الإيمان المدينة المنورة.
    - ٢٢٤ «مسند البزار»، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة.
- ٥٢٥ «مسند الحميدي»، أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدى الحميدي المكي، دار السقا، دمشق سوريا.
  - ٢٦٦ «مسند الروياني»، أبو بكر محمد بن هارون الرُّوياني، مؤسسة قرطبة -القاهرة.
    - ٧٢٧ «مسند الشافعي»، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ٨٢٨ «مسند الشاميين»، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، مؤسسة الرسالة.
  - ٢٢٩ «مسند عبد بن حميد»، دار بلنسية للنشر والتوزيع.
- ٣٠ «مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي، المكتب الإسلامي بيروت.
- ٢٣١ «المصاحف» أبو بكر بن أبي داود، عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، الفاروق الحديثة مصر/ القاهرة.
- ٣٣٦ «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني، طبعة دار العربية بيروت.
- ٢٣٣ «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، طبعة المكتبة العلمية بيروت.
  - ٣٤ «مصنف ابن أبي شيبة»، مكتبة الرشد الرياض.



- ٢٣٥ «مصنف عبد الرزاق» المكتب الإسلامي بيروت.
- ٣٦٦ «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني مولدًا ثم الدمشقي الحنبلي، المكتب الإسلامي.
- ٢٣٧ «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني مولدًا ثم الدمشقي الحنبلي، المكتب الإسلامي.
- ٢٣٨ «معالم السنن»، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بـ «الخطابي»، طبعة المطبعة العلمية حلب.
  - ٢٣٩ «المعجم الأوسط»، للطبراني، دار الحرمين القاهرة.
  - ٠٤٠ «المعجم الكبير»، للطبراني، دار إحياء التراث العربي.
- ٢٤١ «معرفة الصحابة»، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، دار الوطن للنشر، الرياض.
- ٢٤٢ «المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٣٤٣ «معلمة زايد للقواعد الفقهية»، منظمة التعاون الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
  - ٢٤٢ «المغنىٰ»، لابن قدامة، طبعة مكتبة القاهرة، وطبعة دار هجر.
- ٢٤٥ «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية.
- ٢٤٦ «المغني في الضعفاء»، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، الناشر إدارة إحياء التراث قطر.



- ٢٤٧ «المغني» لابن قدامة طبعة دار هجر، وطبعة دار القاهرة.
- ٨٤٨ «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، طبعة دار الكتب العلمية بيروت.
  - ٢٤٩ «مفطرات الصيام المعاصرة» للدكتور أحمد الخليل، نسخة إلكترونية.
- ٥٠ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»، أبو العبّاس أحمَدُ بنُ أبي حَفْصِ عُمَرَ بنِ إبراهيمَ الحافظ، الأنصاريُّ القرطبيُّ، طبعة دار ابن كثير ـ دمشق.
- ٢٥١ «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»، على بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- 707 «المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»، لموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي، طبعة مكتبة السوادي للتوزيع، جدة السعودية.
- ٢٥٣ «المنتقى من السنن المسندة»، أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري، مؤسسة الكتاب الثقافية بيروت.
- ٥٥٤ «منتهى الإرادات» تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، مؤسسة الرسالة.
- ٢٥٥ «المنثور في القواعد الفقهية» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي طبعة وزارة الأوقاف الكويتية.
- ٢٥٦ «منكرات الأفراح وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع»، لمجموعة من العلماء، نسخة إلكترونية.



- ٢٥٧ «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، طبعة دار المعرفة بيروت، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٢٥٨ «المنهيات الشرعية في صفة الصلاة» عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي، دار البشائر الإسلامية.
- ٢٥٩ «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني، دار الفكر.
- ٢٦٠ «موسوعة الفقه الإسلامي»، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، طبعة بيت الأفكار الدولية.
- ٢٦١ «الموسوعة الفقهية»، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت، دارالسلاسل الكويت.
  - ٢٦٢ «موطأ مالك»، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.
- ٣٦٣ «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان.

## (3)

- 772 «نصب الراية لأحاديث الهداية» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، مؤسسة الريان للطباعة والنشر بيروت لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة السعودية.
  - ٢٦٥ «النقود للزعترى»، نسخة إلكترونية.



٢٦٦ - «النقود، وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية»، نسخة إلكترونية.

٢٦٧ - «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت.

٣٦٨ - «النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير، المكتبة العلمية - بيروت.

٢٦٩ - «نيل الأوطار»، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، طبعة دار الحديث، مصر.

٧٠ - «نَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطَّالِب» عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيْبَاني طبعة مكتبة الفلاح، الكويت.

## (هـ)

٢٧١ - «الهداية شرح بداية المبتدئ»، على بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان للألباني.

٢٧٢ - «الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز»، عبد العظيم بن بدوي بن محمد، دار ابن رجب - مصر.

## (و)

٧٧٣ - «الورق النقدي»، نسخة إلكترونية.

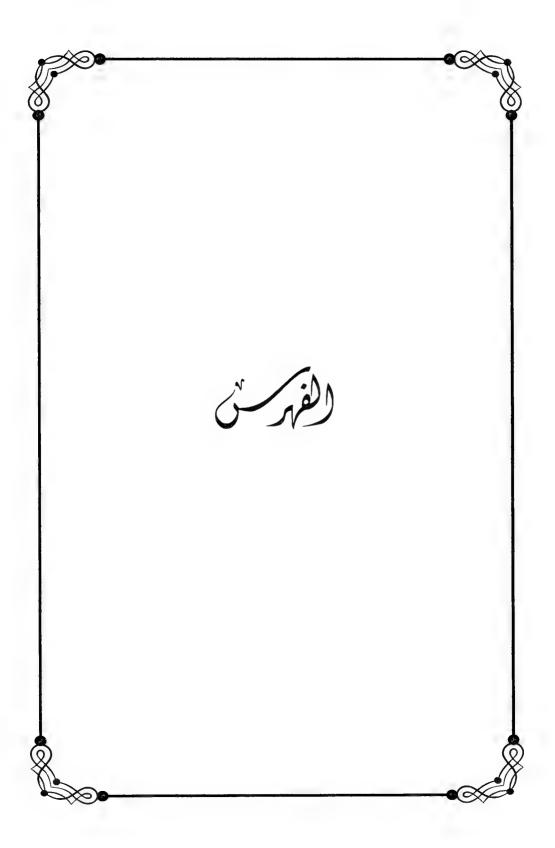



## فهرس الموضوعات

| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دتاب القصائل                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فضائل التوحيد                                            |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فضائل العلم                                              |
| ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
| ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نفضل طلب العلم                                           |
| <b>\( \cdot \c</b> | نفضل من دعا إلىٰ الخير والهدي 🔾                          |
| <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نفضل العلماء                                             |
| w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
| <b>γ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ن فضل التمسك العلم الإلهي                                |
| ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نَفْلُ مَجَالِسِ الْعِلْمِ                               |
| <b>\6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دَابُ الْمُتَعَلِّم                                      |
| وَالتَّوَاضُعُ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ن آدَابِ الْمُتَعَلِّم إِحْتِرَامُ الْمُعَلِّم (         |
| لَدَمُ الْإِحْرَاجِندَمُ الْإِحْرَاجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| ةٍ عَالِيَةٍ، لَا يَشْبَعُ عِلْمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| ومق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ﴿ مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمُ الْبِدْءُ بِأَهَمِّ الْعُلُ |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |



| ١٩ | كَابُ الْمُعَلِّمِكابُ الْمُعَلِّمِ                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ الشَّفَقَةُ وَالرَّحْمَةُ بِالْمُتَعَلِّمِين               |
| ۲• | وَ مِنْ آدَابِ النُّمْعَلِّمِ النُّصْحُ لِلْمُتَعَلِّمِ وَتَوْضِيحُ الْأُمُورِ لَه. |
| ۲۱ | ن يكونَ قدوة حُسنة للمتعلمين ً                                                      |
| ۲۱ | ﴿ مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ عِزَّةُ النَّفْسِ وَاحْتِرَامُهَا                        |
| ۲۲ | ن أداب المعلم في كيفية إلقاء العلم                                                  |
| ٣  | فضائل الدعوة إلى الله                                                               |
| ۲۳ | 🔾 فضل الدعوة إلىٰ الله                                                              |
| ۲۳ | نفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                                |
|    | نفضل النصيحة                                                                        |
| ۲٤ | نصيحة ولاة الأمور                                                                   |
| ۲٤ | نشر السنن فضل نشر السنن                                                             |
| ۲٥ |                                                                                     |
| ۲٥ | فضائل الجهاد في سبيل الله                                                           |
| ۲٥ | 🔾 فضل الجهاد في سبيل الله                                                           |
| ۲٥ | سبق في كتاب الجهاد باب الجهاد أفضل أنواع التطوع                                     |
| ۲٥ | ) الجهاد بالكلمة والشعر                                                             |
| ۲۸ | 🔾 فضل الهجرة في سبيل الله                                                           |
| ۲۹ | 🔾 فضل الهجرة والجهاد في سبيل الله                                                   |
| ۲۹ | 🔾 فضل الرباط في سبيل الله                                                           |
| ۲۹ | وفضا الشهادة في سبيل الله                                                           |



| 4  | 🔾 فضل من جهز غازيًا في سبيل الله    | )  |
|----|-------------------------------------|----|
|    | نضل النفقة في سبيل الله             |    |
| ٣. | € فضل بذل النفس والمال في سبيل الله | )  |
|    | € فضل من أراد الجهاد فحبسه عذر      |    |
| ٣. | € فضل الغدوة والروحة في سبيل الله   | )  |
| ٣. | 🤇 فضل الصوم في سبيل الله            | )  |
| ٣. | 🔾 فضل الجرح في سبيل الله            | )  |
| ٣. | 🤇 فضل من احتبس فرسًا في سبيل الله   | )  |
| ٣١ | 🤇 درجات المجاهدين في سبيل الله      | )  |
| ٣١ | 🤇 فضل من قَتل كافرًا                | )  |
| ٣١ | 🤇 فضل منازل الشهداء                 | )  |
|    | 🤇 فضل الحراسة في سبيل الله          |    |
| ٣١ | 🔾 فضل الخدمة في سبيل الله           | )  |
|    | ائل العبادات                        |    |
| ۳( | ائل الطهارة                         | ضا |
| ٣٢ | 🤇 فضل الطهارة                       | )  |
| ٣٢ | 🤉 فضائل الوضوء                      | )  |
| ٣٢ | 🤇 فضل التيمن في الوضوء              | )  |
|    | 🤇 فضل إسباغ الوضوء                  |    |
| ٣٢ | 🤇 فضل الذكر بعد الوضوء              | )  |
| ٣٢ | 🔾 فضل الصلاة بعد الوضوء             | )  |



| ٣٣             | نفضل السواك                                        |
|----------------|----------------------------------------------------|
| ٣٣             | ضائل الأذان                                        |
|                | نضل الأذان                                         |
| ٣٣             | نفضل متابعة الأذان                                 |
| ٣٤             | <ul> <li>فضل الدعاء بين الأذان والإقامة</li> </ul> |
| ٣٤             | ضائل الصلاة                                        |
| ٣٤             | نضل الصلاة                                         |
| ٣٥             | 🔾 فضل الصلوات الخمس                                |
|                | 🔾 فضل أداء الصلاة على وقتها                        |
| ٣٥             | نضل المشي إلى الصلاة في المسجد                     |
| ٣٥             | نفضل صلاة الجماعة                                  |
| ٣٥             | 🔾 فضل من غدا إلىٰ المسجد وراح                      |
| ٣٥             | <ul><li>نضل إتيان الصلاة بسكينة ووقار</li></ul>    |
| ٣٦             | 🔾 فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة                     |
| ٣٦             | 🔾 فضل صلاة الفجر والعصر                            |
| ٣٦             | 🔾 فضل صلاة العشاء والفجر                           |
| ٣٦ د           | <ul> <li>فضل الصف الأول وتسوية الصفوف</li> </ul>   |
| ٣٧             | 🔾 فضل يوم الجمعة                                   |
| سلىٰ الجمعة ٣٧ | 🔾 فضل من اغتسل واستمع الخطبة وص                    |
| ٣٧             | 🔾 فضل آخر ساعة من يوم الجمعة                       |
| ٣٧             | نضا قيام الليا                                     |



| ۳۸                                             | 🔾 فضل الصلاة آخر الليل                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ٣٩                                             | 🔾 فضل الدعاء بالليل                                  |
| ٣٩                                             | نفضل قيام رمضان                                      |
|                                                | نضل قيام ليلة القدر                                  |
| ٣٩                                             | 🔾 فضل الوتر آخر الليل                                |
| ٤٠                                             | 🔾 فضل السنن الراتبة                                  |
| ٤٠                                             | نضل صلاة الضحيٰ                                      |
| ٤٠                                             | ) أفضل وقت صلاة الضحيٰ                               |
| ٤١                                             | 🔾 فضل كثرة السجود                                    |
| ٤١                                             | 🔾 فضل صلاة النوافل في البيوت                         |
| ٤١                                             | 🔾 فضل صلاة السنن الرواتب في البيوت                   |
| ٤٢                                             | 🔾 فضل أداء الفرائض والنوافل                          |
| ٤٢                                             | 🔾 فضل ركعتي الوضوء                                   |
| سجد النبوي ٢٤                                  | <ul> <li>فضل الصلاة في المسجد الحرام والم</li> </ul> |
|                                                | <ul><li>نضل الصلاة في بيت المقدس</li></ul>           |
| ٤٣                                             | <ul> <li>فضل الصلاة في مسجد قباء</li> </ul>          |
| ٤٣                                             | <ul> <li>فضل الصلاة على الجنازة واتباعها</li> </ul>  |
|                                                | 🔾 فضل من صلىٰ عليه مائة فأكثر                        |
|                                                | 🔾 فضل من صليٰ عليه أربعون فأكثر                      |
| ١٤ ناتي الله الله الله الله الله الله الله الل | 🔾 فضل من مات صفيُّه واحتسبه عند الله                 |
| 46                                             | ضائل الزكاة                                          |



| ££    | <ul><li>نفضل اداء الزكاة</li></ul>                          |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٥    | نفضل الإسرار بالصدقة                                        |
| ٤٥    | <ul> <li>فضل الجهر بالصدقة لمصلحة</li> </ul>                |
| ٤٦    | <ul> <li>فضل الصدقة من الكسب الطيب</li> </ul>               |
| ٤٦    | ن فضل الصدقة                                                |
| ٤٨    | <ul> <li>الصدقة على الأرحام</li> </ul>                      |
| ٤٨    | ن أفضل الصدقة                                               |
| ٤٨    | ن فضل صدقة المُقِلِّ                                        |
| ٤٨    | نضل التعفف                                                  |
| ٥١    | 🔾 فضل الإنفاق في وجوه الخير                                 |
| ٥٢    | 🔾 فضل صدقة المرأة من مال زوجها                              |
| ٥٢    | <ul> <li>فضل صدقة الخازن والخادم</li> </ul>                 |
| ٠٠ ٢٥ | ن فضل القرض الحسن                                           |
| ٥٣    | 🔾 فضل سقي الماء                                             |
| ٥٣    | 🔾 فضل الزرع والغرس                                          |
| ot    | فضائل الصيام                                                |
| ot    | ن فضل الصيام                                                |
| ٥٤    | نفضل الصائمين                                               |
| o£    | ○ فضل من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا                        |
| ot    | <ul> <li>فضل من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا</li> </ul>      |
| 00    | <ul> <li>فضل من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا</li> </ul> |



| 00 | 🔾 أفضل الصيام                                            |   |
|----|----------------------------------------------------------|---|
| 00 | <ul> <li>أفضل الصيام</li> <li>فضل صوم مُحرَّم</li> </ul> |   |
|    | 🔾 فضل من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال                   |   |
| ٥٦ | نفضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر                           |   |
|    | 🔾 فضل صومٌ يوم الاثنين                                   |   |
|    | 🔾 فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء                              |   |
| ٥٦ | 🔾 فضل الصوم في سبيل الله                                 |   |
| ٥٧ | 🔾 فضل السحور                                             |   |
| ٥٧ | نضل تعجيل الإفطار                                        |   |
| ٥٧ | مائل الحج والعمرةمائل الحج والعمرة                       | خ |
| ٥٧ | نفصل عشر ذي الحجة                                        |   |
| ٥٧ | 🔾 فضل الحج المبرور                                       | ı |
| ٥٨ | 🔾 فضل العمرة                                             | ! |
|    | نفضل الطواف بالبيت                                       |   |
| ٥٨ | نفضل التلبية                                             | I |
| ٥٩ | نضل الحلق في النسك                                       | ı |
| ٥٩ | 🔾 فضل يوم عرفة                                           | I |
| ٥٩ | 🔾 فضل يوم النحر                                          | ŀ |
| ٥٩ | نحر الهدي                                                | ) |
| ٦٠ | 🔾 فضل أيام التشريق نصل أيام التشريق                      | ı |
|    | • فضل العمرة في رمضان                                    |   |



| ٦٠                                       | 🔾 فضل المتابعة بين الحج والعمرة                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>7.</b>                                | نفضل حج النساء                                      |
|                                          | 🔾 فضل الاستغفار والتوبة                             |
| ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠ | <ul> <li>من شروط التوبة الاقلاع عن الذنب</li> </ul> |
|                                          | 🔾 من شروطها الندم                                   |
| ٣                                        | التحلل من المظالم                                   |
|                                          | فضائل المعاملات                                     |
|                                          | 🔾 فضل الورع في المعاملات                            |
| ۰۰۰۰۰                                    | نظار الموسر                                         |
| ٠٠٥                                      | نفضل الإصلاح بين الناس                              |
|                                          | نضل العدل                                           |
|                                          | ن فضل الإحسان                                       |
| ٠٧٠                                      | 🔾 الإحسان للأرملة واليتيم                           |
|                                          | O الإحسان إلىٰ الحيوان                              |
| ٧١                                       | <ul> <li>الأمر بقتل الخبيث منها</li> </ul>          |
| ٧١                                       | ١- قتل الحيات                                       |
|                                          | ٢- قتل الوزغ (البرص)                                |
| ٧٢                                       | ٣- قتل الحدأة، والغراب، والفأر                      |
|                                          | ٤– قتل الكلب العقور                                 |
|                                          | 🔾 فضل الوقف في سبيل الله                            |
|                                          | ن فضل العتق                                         |



| ٧٣             | 🔾 فضل الإنفاق في وجوه الخير                  |
|----------------|----------------------------------------------|
|                | نضل الإقالة                                  |
|                | فضائل المعاشرات                              |
|                | 🔾 فضل التواصي بالحق                          |
| ٧٥             | نضل الإصلاح بين الناس                        |
| ٧٥             | <ul> <li>فضل التعاون على الخير</li> </ul>    |
| ٧٦             | 🔾 فضل صلة الرحم                              |
| ٧٦             | 🔾 صلة غير المسلمين                           |
| νν             | 🔾 فضل بر الوالدين                            |
| V9             | 🔾 بر الوالدين المشركين                       |
| V9             | 🔾 بر الوالدين في المعروف فقط                 |
| V9             | 🔾 بر الوالدين بعد الموت                      |
| ۸•             | 🔾 حق الأبناء علىٰ الآباء                     |
| ۸•             | ١- حسن اختيار أمهاتهم                        |
| ۸۱             | ٢- استحباب العقيقة                           |
| ببه يوم سابعه۸ | ٣ – استحباب إماطة الأذي عنه، وحلق شعره وتطيي |
| ۸۲             | ٤- تسميته باسم حسن                           |
| ۸۲             | ٤- تسميته باسم حسن٥- استحباب تحنيك الطفل     |
| ۸۳             | ٦- النفقة عليهم                              |
| ۸۳             | ٧ – تعليمهم الصلاة وتدريبهم عليها            |
| ለኔ             | ۸– تأدیبهم۸                                  |



| λε | 🔾 فضل حسن معاشرة الأولاد                            |
|----|-----------------------------------------------------|
| λt | نفضل تربية البنات                                   |
| ٨٥ | 🔾 فضل صلة أصدقاء الوالدين                           |
| ۸٥ | <ul> <li>فضل السعي على الأرملة والمسكين</li> </ul>  |
|    | نضل من يعول اليتيم                                  |
| ۸٦ | نفضل حسن الجوار                                     |
| ۸٦ | 🔾 فضل رحمة الناس                                    |
|    | نفل رحمة المؤمنين خاصة                              |
|    | <ul> <li>فضل حسن الولاية وحسن المعاشرة .</li> </ul> |
|    | نفل حسن معاشرة المسلم وقضاء حا                      |
|    | نفضل حسن معاشرة النساء                              |
| ۸۸ | 🔾 حسن معاشرة الخدم                                  |
| ۸۹ | 🔾 حقوق الخادم علىٰ سيده                             |
|    | نفضل حسن معاشرة الخادم لسيده                        |
|    | نضل الشفاعة                                         |
| 91 | الأخذ علىٰ يد الظالم                                |
|    | فضائل الأخلاق                                       |
| ٩١ | نفضل الصبر                                          |
| ٩٣ | نضل الصدق                                           |
| ٩٣ | ○ فضل اليقين والتوكل                                |
|    | 🔾 التوكل من غير تواكل                               |



| ٩٦          | <ul> <li>الأمر بالتداوي وأن هذا لا يعارض التوكل</li> </ul> |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ۹٦          | نضل التقوئ                                                 |
| ٩٩          | نضل الحب في الله                                           |
|             | <ul> <li>إخبار المؤمن أخاه بمحبته له</li> </ul>            |
| ١٠١         | 🔾 فضل الخوف من الله                                        |
| ١٠٢         | 🔾 فضل البكاء من خشية الله                                  |
| ٠٠٣         | 🔾 فضل الرجاء                                               |
| ٠٣          | • فضل المجاهدة النفس، والشهوات                             |
| ٠٣          | نضل الرحمة                                                 |
| ١٠٤         | 🔾 فضل الرفق                                                |
|             | نفضل الحياء                                                |
| ٠٠٠ ٢٠٠     | <ul> <li>لا يمنع الحياء التفقه في الدين بحياء</li> </ul>   |
|             | • فضل العفو والصفح                                         |
| ١٠٨         | نفضل الصمت إلا عن خير                                      |
| ١٠٨         | ن فضل ترك الجدال                                           |
| ١٠٩         | ن فضل الحلم                                                |
| ١٠٩         | <ul> <li>فضل الاستقامة على أوامر الله</li> </ul>           |
| <b>//•</b>  | <ul><li>الأمر بالاستقامة</li></ul>                         |
| <b>\\</b> * | 🔾 فضل الإيثار                                              |
|             | 🔾 فضل الكرم                                                |
|             | <ul> <li>فضل العفة</li> </ul>                              |



| ١١٢      | 🔾 فضل الزهد                      |
|----------|----------------------------------|
|          | 🔾 فضل طيب الكلام وطلاقة الوجه    |
| //0      | 🔾 فضل الوفاء بالعهد              |
| <i>r</i> | ن فضل أداء الأمانة               |
|          | نضل الطمأنينة                    |
|          | 🔾 فضل الاستعانة بالله            |
|          | ن فضل الاحتساب                   |
| \\\\     | نضل الاعتذار                     |
|          | نضل التفاؤل                      |
| \\\\     | نضل التواد                       |
|          | 🔾 فضل العطاء والتيسير            |
|          | ن فضل الحكمة                     |
|          | نضل الشجاعة                      |
|          | • فضل الصلاح والعمل الصالح       |
|          | ضائل القرآن الكريم               |
|          | 🔾 فضل قراءة القرآن               |
| ١٢٠      | نضل قارئ القرآن                  |
|          | نضل قارئ القرآن العامل به        |
|          | 🔾 فضل الماهر بقراءة القرآن       |
|          | 🔾 فضل تعلم القرآن وتعليمه        |
|          | • فضل الاجتماع علىٰ تلاوة القرآن |



| ١٢٣ | 🔾 فضل تحسين الصوت بالقرآن                                |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ١٢٣ | نضل القيام بالقرآن                                       |
| ١٢٣ | نضل التفكر في آيات القرآن                                |
|     | نفضل حفظ القرآن وتعاهده ِ                                |
|     | <ul> <li>فضل قراءة القرآن في الصلاة</li> </ul>           |
| ١٢٤ | 🔾 فضل سورة الفاتحة                                       |
|     | <ul> <li>فضل سورة الإخلاص</li> </ul>                     |
|     | ن فضل المعوذات                                           |
|     | 🔾 فضلٌ سورة البقرة                                       |
|     | 🔾 فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران                        |
|     | ن فضل آية الكرسي                                         |
|     | 🔾 فضل سورة الكهف                                         |
|     | 🔾 فضلّ سورة الفتح                                        |
|     | ضائل النبي ﷺ                                             |
|     | نفضل الصلاة والسلام على النبي ﷺ                          |
| ١٢٨ | ,                                                        |
|     | <ul> <li>أحكام الأذكار</li> </ul>                        |
| ١٢٩ | نزلة الذكر                                               |
|     | الذكر الكامل                                             |
|     | <ul> <li>ويتحقق الذكر الكامل بمعرفة خمسة أمور</li> </ul> |
|     | ن صفة ذكر النبي عَيَالِيَّةِ                             |



| ١٣١ | 🔾 فوائد ذكر الله ﷺ                           |
|-----|----------------------------------------------|
|     | <ul><li>أحكام الأذكار</li></ul>              |
|     | 🔾 صفة الذكر والدعاء                          |
|     | 🔾 وجوب ذكر الله والصلاة علىٰ نبيه في كل مجلس |
|     | الذكر أفضل من الدعاء                         |
| ١٣٦ | فضائل الأذكار                                |
|     | 🔾 فضائل ذكر الله تعالىٰ                      |
| ١٣٧ | 🔾 فضل الإكثار من ذكر الله تعالىٰ             |
| ١٣٨ | 🔾 فضل مجالس الذكر                            |
| ١٣٨ | نفضل الذكر خاليًا                            |
| ١٣٩ | ○ الأذكار المطلقة                            |
| 129 | O الباقيات الصالحات                          |
| 124 | الأذكار المقيدة                              |
| 124 | ١- أذكار الصباح والمساء                      |
| ١٤٣ | • وقت أذكار الصباح والمساء                   |
|     | ن أذكار الصباح والمساء                       |
| 157 | ٢ - أذكار الأحوال العادية                    |
| 157 | 🔾 ما يقول بعد الفراغ من الوضوء               |
| 157 | 🔾 ما يقول حين يسمع الأذان                    |
| ١٤٨ | ٣ - أذكار الأحوال العارضة                    |
|     | ما يقول إذا سمع صباح الديكة، ونهيق الحماد،   |



| ١٤٨ | 🔾 ما يقول لمن صنع إليه معروفًا                      |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 129 | 🔾 ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر                 |
|     | 🔾 ما يقول عند التعجب                                |
| ١٥٠ | 🔾 ما يقول عند السرور                                |
|     | 🔾 ما يقول لمن نُصح ثم استكبر                        |
| 10+ | <ul> <li>ما يقول إذا شرع في إزالة المنكر</li> </ul> |
| ١٥٠ | <ul> <li>ما يقول إذا أراد مدح مسلم</li> </ul>       |
|     | 🔾 ما يقول إذا زُكِّي                                |
|     | 🔾 ما يقول من الدعاء لمن يخدمه                       |
| 101 | 🔾 ما يفعله إذا أتاه أمر يسره                        |
| 101 | 🔾 ما يقول إذا رأى السحاب والمطر                     |
| ١٥٢ | 🔾 ما يقول إذا عصفت الريح                            |
|     | 🔾 ما يقول إذا نزل المطر                             |
| ١٥٢ | 🔾 ما يقول لمن تزوج                                  |
| ١٥٢ | <ul> <li>ما يقول عند زيارة أهل القبور</li> </ul>    |
|     | <ul> <li>ما يقوله من أصابه شك في الإيمان</li> </ul> |
| 104 | ؛ – الأذكار التي تقال في أوقات الشدة                |
| 104 | 🔾 ما يقول عند الكرب                                 |
| 104 | 🔾 ما يقول إذا أصابه هم أو حزن                       |
| ١٥٤ | 🔾 ما يقول إذا راعه شيء                              |
|     | ما يقول إذا خاف قومًا                               |



| 108     | 🔾 ما يقال للخائف                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٥٤     | 🔾 ما يقول عند لقاء العدو                                             |
| ٠٥٥     | 🔾 ما يقول من الدعاء على من ظلم المسلمين                              |
|         | • ما يقول إذا لحقه العدو                                             |
|         | 🔾 ما يقول عند طلب النصر على العدو                                    |
| ٠٠٠ ٢٥٠ | 🔾 ما يقول إذا غلبه أمر                                               |
| ١٥٦     | 🔾 ما يقول ويفعل من أذنب ذنبًا                                        |
| ۲۰۰۰    | 🔾 ما يقول من عليه دين عجز عنه                                        |
|         | 🔾 ما يقول من أصابته نكبة صغيرة أو كبيرة                              |
|         | 🔾 ما يقول عند الغضب                                                  |
| ٠٠٧     | 🔾 ما يقول لطرد نزغات الشيطان                                         |
| \ov     | 🔾 ما يقول إذا استصعب عليه أمر                                        |
| ١٥٨     | <ul> <li>ما يعتصم به العبد من الشيطان من الأدعية والأذكار</li> </ul> |
|         | 🔾 علاج السُحر والمس                                                  |
| 178     | ن صفة الرقية الشرعية                                                 |
|         | 🔾 علاج من أصابته العين                                               |
|         | ن صفة الاغتسال                                                       |
| ١٧١     | كتاب الأدعية                                                         |
| ١٧٣     | 🔾 حكم طلب الدعاء من الناس                                            |
|         | ن من فقه الباب                                                       |
|         | نفضا الدعاء للغير                                                    |



| WE              | 🔾 فضائل الدعاء                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| ١٧٥             | ن آداب الدعاء                                           |
|                 | ١ - استقبال القبلة عند الدعاء                           |
| \\0             | ٢ - رفع اليدين عند الدعاء                               |
| ١٧٦             | ٣ - إخفاء الدعاء                                        |
|                 | ٤ - تكرار الدعاء والإلحاح فيه                           |
| للله قبل الدعاء | ٥ – تقديم الحمد والثناء علىٰ الله، والصلاة علىٰ النبي ﷺ |
|                 | ٦ - الدعاء بجوامع الكلم، ومنه                           |
| \\\\\           | ٧ - الدعاء والذكر في جميع الأوقات والأحوال              |
|                 | ٨ - تأمين الحضور عند الجهر بالدعاء                      |
| ١٧٨             | ٩ - من آداب الدعاء هيئة القلب عند الدعاء                |
|                 | <ul> <li>أهم أسباب إجابة الدعاء</li> </ul>              |
| ٧٨              | ١ – كمال اليقين على الله، وحسن التوكل عليه              |
| ١٧٨             | ٢ – كثرة ذكر الله والتفكر في مخلوقاته                   |
| \\9             | ٣ - الاستغاثة بالله، ولزوم الطاعات في جميع الأحوال.     |
| ليهليه          | ٤ - التوسل إلىٰ الله بأسمائه وصفاته مع إظهار الافتقار إ |
|                 | ه – كثرة الاستغفار والتوبة                              |
| W•              | ٦ - الاعتراف بالخطأ والتقصير                            |
| ٧٠              | ٧ - قضاء حوائج الخَلق والإحسان إليهم                    |
| ١٨١             | ٨ - التوسل بالأعمال الصالحة عند الدعاء                  |
| ١٨٢             | ٩ – فعل الواجبات والإكثار من المستحبات                  |



| ١٨٣                                          | تتاب الآداب                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>\</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | داب السلام                                     |
|                                              | ن فضل السلام                                   |
|                                              | ن صفة السلام                                   |
|                                              | 🔾 صفة رد السلام                                |
|                                              | <ul> <li>صفة رد السلام أثناء الصلاة</li> </ul> |
|                                              | الأفضل رد السلام على طهارة                     |
|                                              | O الأَوْلَىٰ بالبدء بالسَّلام                  |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\       | السلام على من عرفت ومن لم تعرف.                |
|                                              | ن فضل المصافحة                                 |
|                                              | ن متى تكون المصافحة والمعانقة؟                 |
|                                              | ) السلام عند الدخول وعند الخروج                |
|                                              | ن صفة السلام على أيقاظ عند نيام                |
|                                              | نكرار السلام إذا لم يسمع                       |
|                                              | تكرار السلام إذا فصل بينهم شيء                 |
|                                              | ن من مر بمجلس فيه كفار ومسلمون سلم             |
|                                              | <ul> <li>کیف یرد السلام علیٰ الکافر</li> </ul> |
|                                              | ن ما يقول من التحايا بعد السلام ورده           |
|                                              | السلام عند دخول البيت                          |
|                                              | السلام على الصبيان والنساء عند أمن ال          |
|                                              | ·<br>• تقبيل الأطفال والمحارم ومعانقتهم عند    |



| تسليم النساء على الرجال عند أمن الفتنة من غير مصافحة | C            |
|------------------------------------------------------|--------------|
| إذا التقي اثنان متساويان فأفضلهما من بدأ بالسلام     | C            |
| القيام للقادم إكرامًا له                             |              |
| تقديم تحية المسجد على السلام على من في الحلقة        |              |
| صفة رد السلام على الغائب                             |              |
| الاستئذان                                            |              |
| حكمة الاستئذان                                       |              |
| كيفية الاستئذان                                      | $\mathbf{C}$ |
| أين يقف من يريد الاستئذان؟                           | C            |
| من دعاه أحد فجاء إليه فليستأذن                       | O            |
| لزوم الجماعة وعدم الاستئذان إلا لحاجة                |              |
| ما يقوله المستأذن إذا سئل عن اسمه                    |              |
| إذا لم يؤذن له                                       |              |
| اللقاءاللقاء                                         | آداب         |
| البدء بالسلام                                        | $\mathbf{C}$ |
| المصافحة عند اللقاء                                  | O            |
| طلاقة الوجه عند اللقاء                               | $\mathbf{C}$ |
| الزيارةالنيارة                                       | آداب         |
| فضل الزيارة في الله                                  | O            |
| الإكثار من الزيارة لأهل الخير                        |              |
| الطلب من العلماء وأهل الخير الإكثار من الزيارة       |              |



| ١٩٧                     | 🔾 احتفاء صاحب المنزل بمن زاره                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 19V                     | 🔾 أن يطعم الزائر مما يقدم له                             |
| ا أطال الزوار الجلوس١٩٧ | التعريض أو القيام من صاحب المنزل إذ                      |
|                         | 🧿 زيارة العالم والكبير لوجهاء القوم                      |
| ١٩٨                     | 🔾 زيارة العالم والكبير بيوت الفقراء                      |
| 199                     | آداب الضيافة                                             |
| 199                     | نضل الضيافة                                              |
| 199                     | 🔾 حكم إجابة الدعوة                                       |
|                         | <ul> <li>إكرام الضيوف من سنن المرسلين</li> </ul>         |
|                         | 🔾 حكم الضيافة                                            |
|                         | O المبادرة في إكرام الضيف                                |
| ٢٠١                     | <ul><li>إكرام الضيف بما تيسر</li></ul>                   |
| ٢٠٠                     | <ul> <li>ما يقول الضيف إذا تبعه من لم يُدْع</li> </ul>   |
| ۲۰۲                     | 🔾 توقير العلماء والكبار                                  |
| ٢٠٠٠                    | تقديم الأكبر ثم من هو على يمين الأكبر                    |
| ۲۰۳                     |                                                          |
| ۲۰۳                     | 🔾 جواز العبد رؤية سيدته                                  |
|                         | الأمر بالاستتار عن الطفل أو الرجل غير أولمي              |
|                         | <ul> <li>ما يباح من النظر إلى المرأة الأجنبية</li> </ul> |
|                         | <ul> <li>ما جاء من نظر المرأة للرجل</li> </ul>           |
|                         | <ul> <li>خدمة صاحب المنزل لضبوفه</li> </ul>              |



| ۲ <b>٠</b> ٥ | 🔾 دعاء الضيف إذا طعم                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ۲۰۰٦         | <ul> <li>الانصراف بعد الفراغ من الطعام</li> </ul>           |
| ر            | <ul> <li>إجابة دعوة الكافر لمصلحة ما لم يكن منكر</li> </ul> |
|              | آداب المعاشرات                                              |
| ۲۰۷          | نضل حسن الخلق                                               |
| ۲۰۸          | <ul> <li>حسن المعاشرة والعمل الصالح</li> </ul>              |
| ۲ <b>۰</b> ۸ | الإحسان في كل شيء                                           |
| ۲۰۹          | <ul> <li>اختيار الرفيق والجليس الصالح</li> </ul>            |
| ۲۰۹          | 🔾 حسن البشاشة واللين                                        |
| ۲۰۹          | 🔾 التواضع وعدم التكبر                                       |
| ۲۱۱          | <ul> <li>المودة والرحمة وسلامة الصدر</li> </ul>             |
|              | € كظم الغيظ والعفو عن الزلات                                |
|              | 🔾 حفظُ السر                                                 |
| ٠١٢          | <ul> <li>الْأَمَانَةُ فِي الْمَشُورَة</li> </ul>            |
|              | <ul> <li>خدمة أهل العلم والفضل</li> </ul>                   |
| ۰٬۱۲         | <ul> <li>الإيثار ومواساة المحتاجين</li> </ul>               |
|              | <ul> <li>اجتناب الغيبة والنميمة</li> </ul>                  |
|              | 🔾 ما يرخص من الغيبة                                         |
|              | أولا للمتظلم                                                |
|              | ثانيا الاستفتاء                                             |
|              | ثالثا الِاسْتِعَانَةُ عَلَىٰ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ          |



| ٢١٤ 3١٦ | رابعا التَّحْذِير                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| پیر ۱۲۶ | خامسا الشُّهْرَةُ وَاللَّقَبُ بِالْعَيْبِ كَالْأَعْرَجِ والأعمىٰ، والضر |
| ۲۱۵     | 🔾 الأمر بتغيير الاسمُ المكُروه                                          |
| ۲۱۷     | 🔾 التسمية باسم النبي ﷺ                                                  |
| ۲۸۸۲    | داب الأكل والشرب                                                        |
| ۲۱۸۸۱۲  | نفضل الإطعام والمواساة فيه                                              |
| ۲۱۹     | الأكل من الطعام الطيب الحلال                                            |
| ۲۲•     | عسل اليدين قبل الطعام إن كان فيها قذر                                   |
| ۲۲۰     | 🔾 غسل اليدين بعد الطعام                                                 |
| ۲۲۱     | <ul> <li>السنة الأكل على الأرض، ويجوز على الطاولة</li> </ul>            |
| ۲۲۱ ۱   | 🔾 كيف يجلس الناس على الطعام                                             |
| ۲۲۱     | 🔾 هيئة الجلوس للأكل                                                     |
| ۲۲۱     | 🔾 ما يفعله عند ازدحام الناس والمكان                                     |
| ۲۲۲     | 🔾 وضع الطعام بين يدي الضيوف                                             |
| ۲۲۲     | 🔾 استحباب السحور بالتمر                                                 |
| ۲۲۲     | 🔾 أكل البطيخ بالتمر                                                     |
| ۲۲۲     | ○ أكل القثاء بالرطب                                                     |
| ۲۲۳     | 🔾 أكل الزبد بالتمر                                                      |
| ۲۲۳     | 🔾 أكل الدباء يعني القرع                                                 |
| ۲۲۳     | 🔾 أكل ثفل المرق                                                         |
| ۲۲۳     | أكل الخل                                                                |



| ۲۲۶          | 🔾 التسمية علىٰ الطعام، والأكل مما يليه                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
|              | 🔾 ما يفعله من نسي التسمية                                   |
|              | <ul> <li>التسمية عند أكل الذبائح المشتبهة ونحوها</li> </ul> |
|              | 🔾 ماذا يفعل في الطعام الساخن                                |
| ۰۲۰۰ ٥٦٠     | الأكل والشرب باليمين                                        |
| ۰۲۰۰ ٥٦٠     | 🔾 البدء بالأكل بعد الكبير                                   |
| ۰۲۰ ه۲۰      | 🔾 إيثار أهل الفضل بما يحبون                                 |
|              | 🔾 كيف يأكل الطعام                                           |
| ۲۳٦          | • مدح الآكل الطعام                                          |
| ۰٬۰۰۰        | <ul> <li>التقليل من الطعام</li> </ul>                       |
|              | الأكل مع الخادم                                             |
| ۲۲۷۰         | 🔾 تقديم الأكل إذا حضر علىٰ الوضوء                           |
| ۲۲۷          | نقديم الأكل إذا حضر على الصلاة                              |
| ۲۲۷ <u>.</u> | 🔾 مسح اليد بالمنديل بعد لعقها                               |
| ۰٬۰۸۰ ۸۶۶    | ○ السنة الشرب جالسًا وجواز الشرب قائمًا                     |
| ۲۲۹          | 🔾 ساقي القوم آخرهم شربًا                                    |
| ۲۲۹          | 🔾 التنفس عند الشرب خارج الإناء                              |
| ۲۳۰:         | 🔾 الشرب مما يشرب الناس                                      |
| ۲۳۰          | 🖸 ما يفعله إذا شرب لبنًا                                    |
| ۲۳۰          | • ما يقول لمن سقاه أو إذا أراد سقيا                         |
| ۲۳ <b>۰</b>  | <ul> <li>ما يقول من الدعاء عند الفراغ من الطعام</li> </ul>  |



| ٢٣٢ | 🔾 شكر الله علىٰ الطعام                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | نَغْطِيَةُ الْآنِيَةِ وإِيكَاءُ الْأَسْقِيَة                        |
|     | آداب النوم والاستيقاط                                               |
|     | 🔾 شكر نعمة النوم                                                    |
|     | 🔾 فضل النوم على طهارة                                               |
|     | 🔾 ما يفعله قبل أن ينام                                              |
|     | 🔾 غسل اليد من الدسم قبل النوم                                       |
| ٢٣٤ | نفض الفراش ثلاثًا                                                   |
|     | 🔾 التفريق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغو                           |
|     | <ul> <li>النوم بعد صلاة العشاء</li> </ul>                           |
|     | 🔾 السمر في الفقه والخير بعد العشاء                                  |
| ٢٣٥ | 🔾 أحسن أوقات النوم                                                  |
| ٢٣٥ | 🔾 ما يقرؤه المسلم من القرآن عند النوم                               |
|     | 🔾 ما يقوله ويفعله عند النوم                                         |
| ۲۳۸ | 🔾 ما يقوله ويفعله إذا تقلب ليلًا                                    |
| ۲۳۸ | 🔾 ما يفعله الجنب عند النوم                                          |
| ۲۳۸ | 🔾 ما يقوله ويفعله إذا استيقظ ليلًا                                  |
| ٢٣٩ | 🔾 ما يفعله إذا قام ليلا لقضاء حاجته                                 |
| ٢٣٩ | 🔾 ما يقوله إذا استيقظ من النوم                                      |
| ٢٣٩ | <ul> <li>الإستِنْثَارُ عِنْدَ الإستِيقَاظِ مِنْ النَّوْم</li> </ul> |
| ۲۳۹ | آداب الـ أ با                                                       |



| ۲۳۹         | 🔾 فضل الرؤيا الصالحة                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤٠         | 🔾 أنسب الأوقات في حكاية الرؤيا وتعبيرها                                       |
|             | ما يقول ويفعل إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره                                 |
|             | <ul> <li>الاستبشار برؤية النبي ﷺ في المنام</li> </ul>                         |
| ۲٤۱         | أداب قضاء الحاجة                                                              |
| ۲٤١         | ن فضل الطهارة                                                                 |
| ۲٤١         | <ul> <li>الاستتار عند قضاء الحاجة</li> </ul>                                  |
| ۲٤١         | البعد عن الناس عند قضاء الحاجة                                                |
| ናኔና         | 🔾 ما يقول عند دخول الخلاء                                                     |
| ۲٤۲         | 🔾 ما يقول عند الخروج من الخلاء                                                |
| ۲٤۲         | <ul> <li>البول قاعدًا وجواز البول قائمًا إن أمن التلوث والنظر إليه</li> </ul> |
| ۲٤۲         | 🔾 الاستجمار وترًا وأقله ثلاث مسحات                                            |
| <b>የ</b> ٤٣ | 🔾 الوضوء وصلاة ركعتين بعده                                                    |
| የኔዮ         | داب اللباس والزينة                                                            |
| <b>የ</b> ٤٣ | 🔾 ما يسن من اللباس والزينة                                                    |
|             | 🔾 السنة التيامن في اللباس ونحوه                                               |
| ና٤٤         | 🔾 ما يسن التزين من أجله                                                       |
|             | <ul> <li>الأمر بتقصير الإزار للرجال وتطويله للنساء</li> </ul>                 |
|             | O الاهتمام بالزينة والنظافة                                                   |
|             | • وجوب ستر العورة إلا على الزوجة وملك اليمين                                  |
|             | 🔾 ما يقوله ويقال له إذا لبس ثوبًا جديدًا ونحوه                                |



| 789  | 🔾 ما يسن من لباس الرأس                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | <ul> <li>لبس الرجل خاتم الفضة في اليمين أو الشمال</li> </ul>          |
|      | <ul><li>کیفیة لبس النعلین</li></ul>                                   |
|      | 🔾 استعمال الطيب                                                       |
| ۲٥٠  | <ul> <li>الأمر بصبغ الشيب</li> </ul>                                  |
| ۲۵۰  | آداب عشرة النساء                                                      |
| ۲٥٠  | 🔾 وجوب طاعة الزوجه لزوجها                                             |
| ۲٥٠  | ○ الاستئذان من الزوج قبل الخروج                                       |
|      | 🔾 واجبات الزوجة علىٰ الزوج                                            |
| 707  | 🔾 الرفق بالنساء                                                       |
| ۲٥٣  | 🔾 الإحسان إلى النساء                                                  |
| ۲۰۳  | 🔾 حسن المعاشرة بين الزوجين                                            |
| ९०६  | 🔾 ملاطفة الزوجة وملاعبتها                                             |
| ۲۰۰۰ | 🔾 العدل بين الزوجات                                                   |
| ۲۵۵  | 🔾 الصبر والتغاضي عن الزلات                                            |
| ۲۵۲  | 🔾 وعظ الأهل وحثهم علىٰ الخير                                          |
|      | 🔾 ما يفعله الزوجان إذا تنازعا                                         |
| ۲۵۷  | 🔾 طاعة المرأة زوجها إذا طلبها للفراش                                  |
|      | <ul> <li>استخدام الروائح الطيبة، واجتناب الروائح الخبيثة .</li> </ul> |
| ۸٥٢  | ○ التسمية قبل الوطء                                                   |
| ۲۰۸  | <ul> <li>الوضوء قبل المعاودة، والغسل أفضل</li> </ul>                  |



| ۲۰۸                                     | 🔾 صفة القَسْم بين الزوجات                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                         | آداب الكلام                                                 |
|                                         | 🔾 شكر نعمة الكلام                                           |
|                                         | 🔾 الإكثار من ذكر الله والصلاة علىٰ نبيه ﷺ                   |
|                                         | <ul> <li>أفضل الكلام مع الناس</li> </ul>                    |
|                                         | <ul> <li>حفظ اللسان عن الباطل</li> </ul>                    |
| ٠                                       | ○ الصمت وعدم الكلام إلا بخير                                |
|                                         | 🔾 الجهر عند وعظ الناس                                       |
|                                         | 🔾 تكرار الكلام ليُفهم عنه                                   |
| ۲٦٢                                     | 🔾 مخاطبة الناس بالكلام اللين الحسن                          |
| רזר                                     | آداب المجلس                                                 |
| ۰،۰۰۰ ،۰۰۰ ،۰۰۰ ،۰۰۰ ،۰۰۰ ،۰۰۲ ،۰۰۲ ،۰۰ | 🔾 اختيار الجليس الصالح                                      |
| ۲٦٢                                     | 🔾 فضل الاجتماع علىٰ ذكر الله                                |
| ۲٦٣                                     | 🔾 الجلوس حيث ينتهي به المجلس                                |
| ۲٦٣                                     | 🔾 كيف يجلس                                                  |
| ۲٦٣                                     | <ul> <li>إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به</li> </ul>      |
| ۲٦٣                                     | <ul> <li>التفسح في المجالس إذا ضاق المكان بأهله</li> </ul>  |
| لظلع٢٦                                  | 🔾 إذا جلس أحدهم في الشمس، فيؤمر أن يجلس في ا                |
|                                         | 🔾 ختم المجلس بكفارة المجلس                                  |
| 775                                     | <ul> <li>الاستئذان عند الانصراف من المجلس الجامع</li> </ul> |
|                                         | آداب الطريق                                                 |



| ٥٦٦       | 🔾 حق الطريق                                      |
|-----------|--------------------------------------------------|
|           | ) إماطة الأذى عن الطريق                          |
|           | ) إعانة المحتاج                                  |
| ٣٦٦       | السير علىٰ يمين الطريق                           |
| ء الظن به | الإخبار بمن معه من النساء إذا خشي سوء            |
| ٧٢٧       | ○ أحسن المشي وأعدله                              |
| ٧٦٧       | ○ الإسراع في المشي عند الحاجة                    |
| ٧٢٧       | 🔾 مكان سير الرجال والنساء في الطريق              |
| ١١        | 🔾 إضطرار أهل الذمة في الطريق إلى أضيقها          |
| ۸۲۷       | <ul> <li>لبس النعال والاحتفاء أحيانًا</li> </ul> |
| ۸۲۷       | 🔾 ما يقوله عند ركوب الراحلة                      |
|           | داب المساجد                                      |
| ۰         | نفضل المساجد                                     |
| ۰         | 🔾 فضل عمارة المساجد                              |
| ۰۴۲۲      | 🔾 فضل بناء المساجد                               |
| ۲۷۰       | ○ أفضل المساجد                                   |
| ۲۷۰       | نفضل المشي إلى المساجد                           |
| ۲۷۰       | ن صفة المشي إلى المسجد                           |
| ۲۷۰       | نفضل التبكير إلىٰ المسجد والصف الأول             |
| ن المسجد  | 🔾 ما يقول ويفعل عند الدخول والخروج مر            |
| ۲۷۱       | ماذا يفعل إذا دخل المسجد                         |



| ۲۷۱        | 🔾 أين يضع نعليه عند الصلاة                             |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ٠٧٢        | <ul> <li>الصلاة حافيًا أو منتعلًا</li> </ul>           |
| ۲۷۲        | 🔾 فضل الجلوس في المسجد علىٰ طهارة                      |
| ٠٧٢        | نظيف المسجد وكنسه وتطييبه وصيانته                      |
|            | 🔾 الصلاة على الأرض                                     |
| ٠٧٣        | <ul> <li>جواز الصلاة على الحصير والفرش</li> </ul>      |
|            | <ul> <li>الوعظ وطلب العلم في المسجد</li> </ul>         |
| ۲۷٤        | <ul> <li>المبادرة إلى الصف الأول</li> </ul>            |
| ۲٧٤        | <ul> <li>الصلاة جماعة في المسجد</li> </ul>             |
| ٠٧٥        | 🔾 صلاة النساء خلف الرجال                               |
| ٠٧٥        | 🔾 بُعْد النساء عن الرجال إذا لم يكن بينهم حاجز         |
|            | نصراف النساء من المسجد قبل الرجال                      |
|            | <ul> <li>التبكير والإنصات للخطبة يوم الجمعة</li> </ul> |
|            | نصح الجاهل ومن خالف الشرع                              |
|            | ن فضل الشورئ                                           |
| <b>۲۷۷</b> | آداب الشوري                                            |
| ٠٧٧        | ١ - أخذ الرأي من العالم والكبير ثم من على يمينه        |
|            | ٢ - إعطاء الرأي إذا طُلبُ منه                          |
| ۲۷۸        | ٣ - إعطاء الرأي السديد                                 |
|            | ٤ - مشاورة العلماء والكبار في كل شيء                   |
|            | ٥ - المشاورة في الأمور الكبار والصغار                  |



| ٢٧٩     | - مشاورة الرجال والنساء                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------|
|         | - اللين وسماحة الخلق                                        |
|         | داب عيادة المريض                                            |
|         | 🔾 فضل عيادة المريض                                          |
| ۲۸۰     | 🔾 حكم عيادة المريض                                          |
|         | 🔾 أين يقعد العائد                                           |
|         | 🔾 ما يقوله إذا رأى صاحب بلاء                                |
| ٢٨١     | تذكير المريض بفضل الصبر على البلاء                          |
| ۲۸۲     | 🔾 عيادة النساء للرجال عند أمن الفتنة                        |
|         | 🔾 عيادة المغمىٰ عليه                                        |
| ۲۸۲     | 🔾 عيادة الكافر لدعوته                                       |
|         | ن عيادة الأطفال                                             |
| ናለኒ     | 🔾 إرشاد المريض إلىٰ ما ينفعه                                |
| ናለኒ     | 🔾 سؤال المريض عن حاله                                       |
| ናለኒ     | 🔾 ما يقوله المريض عند اشتداد الوجع                          |
| رورة٥٨٦ | <ul> <li>جواز مداواة المرأة للرجل وعكسه عند الضر</li> </ul> |
| ۲۸۰     | ُ ۞ التوقي من العدوي                                        |
| ۲۸۰     | 🔾 ما يدعو به للمريض عند عيادته                              |
| ٠ ٢٨٦   | 🔾 النفث علىٰ المريض                                         |
| ۲۸۷     | 🔾 صفة رقية المريض                                           |
| ٠ ۸۸۲   | ( ) إذا عاد المريض وحضرت الصلاة صلار معه                    |



| ۲۸۸        | 🔾 تكرار عيادة المريض                          |
|------------|-----------------------------------------------|
| ۲۸۸        | 🔾 الذهاب بالمريض ليدعيٰ له                    |
| ۲۸۸        | 🔾 ما يقال عند المريض والميت                   |
| ٠          | نلقين المحتضر الشهادة                         |
| ٢٨٩        | 🔾 كشف وجه الميت وتقبيله                       |
| ٢٨٩        | ) إغماض عين الميت والدعاء له                  |
| <b>۲۹*</b> | داب العطاس والتثاؤب                           |
|            | <ul> <li>تشميت العاطس إذا حمد الله</li> </ul> |
|            | 🔾 ما يفعل عند العطاس                          |
| (9)        | 🔾 ما يقول بعد العطاس وما يقال له              |
| (9)        | متى يشمت العاطس                               |
| 797        | 🔾 كم مرة يشمت العاطس                          |
|            | 🔾 ما يقال للكافر إذا عطس                      |
|            | 🔾 ما يفعله عند التثاؤب                        |
| ٠٩٢        | داب الجوار                                    |
|            | نفضل الجار الصالح                             |
| ۲۹۳        | ن حق الجار                                    |
| ۲۹٤        | <ul> <li>إكرام الجار والإحسان إليه</li> </ul> |
| ۲۹٤        | ○ تقديم الجار الملاصق علىٰ غيره في الإحسان    |
|            | 🔾 ماذا يفعل من آذاه جاره                      |
| ्<br>९९६   | 🔾 اختيار الجار قبل الدار                      |



| CPP 0P7 | آداب البيوت                                        |
|---------|----------------------------------------------------|
|         | 🔾 ما يقوله إذا دخل البيت                           |
| ۲۹٥     | 🔾 ما يفعله إذا دخل بيته                            |
|         | 🔾 تلاوة القرآن                                     |
|         | 🔾 أفضل أعمال النساء في البيوت                      |
|         | <ul> <li>إعانة الرجل أهله</li> </ul>               |
| ۲۹٦     | 🔾 النصح والتوجيه                                   |
|         | اجتناب الوجه عند الضرب إذا احتاج إل                |
|         | O الرفق بالأهل والخدم                              |
|         | O الرحمة والشفقة                                   |
|         | 🔾 الصبر علىٰ المصائب                               |
| ٣٠٢     | O صلة الأرحام                                      |
| ٣٠٢     | الحلم والعفو                                       |
| ٣٠٢     | نع مَنْ يُخشىٰ ضرره من دخول البيت 🔾                |
|         | ○ تقويم الأخطاء إذا وقعت                           |
| ٣٠٣     | <ul> <li>التوسعة على الأهل من غير إسراف</li> </ul> |
| ٣٠٤     | 🔾 العدل بين الأولاد                                |
| ٣٠٤     | 🔾 ملاطفة الصغار ومداعبتهم                          |
| ٣٠٥     | <ul> <li>الإذن للنساء بالخروج للمسجد</li> </ul>    |
| ٣٠٥     | نيام الليل                                         |
| ٣٠٦     | آداب السه ق                                        |



| ٣•٦: | نفضل الكسب الحلال                                   |
|------|-----------------------------------------------------|
| ٣٠٧  | 🔾 فضل السماحة في البيع والشراء                      |
|      | استحباب ترجيح (تطبيب) الميزان                       |
|      | <ul> <li>النصح للناس في المعاملات وغيرها</li> </ul> |
| ٣٠٨  | 🔾 العدل في جميع الأحوال                             |
| ٣•٨  | 🔾 حسن طلب الدين                                     |
| ٣•٨  | 🔾 حسن القضاء                                        |
| ٣٠٩  | 🔾 وفاء الدين إذا حل                                 |
| ٣٠٩  | 🧿 إنظار المعسر والتجاوز عنه                         |
| ٣٠   | 🔾 التبكير في طلب الرزق                              |
| ٣٠   | 🔾 الأخذ بمفاتيح الرزق وأسبابه، ومنها                |
| ٣٠   | ١ – الإكثار من ذكر الله                             |
| ٣٠   | ٢ – الإكثار من الاستغفار والتوبة                    |
| ۳۱۱  | ٣ – التوكل علىٰ الله                                |
|      | ٤ – تقوىٰ الله عَبَائِوَتِجَانُ                     |
| ۳۱۱  | ٥ - الإحسان إلى الضعفاء                             |
| ۳۱۱  | ٦ – الدعاء والاستعانة بالله                         |
| ۳۱۱  | ٧ - حضور القلب عند العبادة                          |
| ۳۱۲  | ٨ – الإنفاق علىٰ من يجتهد للدين                     |
| ۳۱۲  | ٩ - صلة الأرحام                                     |
| ۳۱۲  | ١٠ - الإنفاق في سبيل الله                           |
| ۳۱۲  | ١١ - الهجرة في سبيل الله                            |



| ٣١٣ | داب السفرداب السفر                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ·                                                                                     |
|     | • طلب الوصية من أهل الخير عند السفر                                                   |
|     | 🔾 أخذ الزاد للسفر                                                                     |
| ٣١٤ | <ul> <li>أحسن الأيام للسفر</li> </ul>                                                 |
| ٣١٤ | 🧿 وقت الخروج للسفر                                                                    |
| ٣١٥ | 🔾 ما يقوله المقيم للمسافر عندما يودعه                                                 |
| ٣١٥ | 🔾 ما يقوله المسافر للمقيم عندما يودعه                                                 |
| ٣١٥ | 🔾 اتخاذ الدليل لمن خشي أن يضل الطريق                                                  |
| ۳۱۰ | O الرفق بالضعفاء                                                                      |
| ٣١٦ | 🔾 ما يفعله إذا خرج اثنان في سفر                                                       |
| ٣١٦ | 🔾 ما يفعله إذا خرج ثلاثة فأكثر في سفر                                                 |
| ٣١٦ | 🔾 دعاء الركوب                                                                         |
| ٣١٦ | 🔾 دعاء السفر                                                                          |
| ٣١٧ | 🔾 القرعة بين زوجاته إذا أراد السفر بإحداهن                                            |
| ۳۱۷ | الركوب علىٰ ما تيسر من المراكب                                                        |
| ٣١٧ | 🔾 صاحب الدابة أحق بصدر الدابة                                                         |
|     | <ul> <li>الأمر بترك الدابة الملعونة</li> </ul>                                        |
| ٣١٨ | خدمة المسافرين وغيرهم                                                                 |
|     | <ul> <li>إعانة المحتاج بما تيسر</li> <li>ما يقوله المسافر إذا صعد وإذا هبط</li> </ul> |
| ٣١٩ | <ul> <li>ما يقو له المسافر إذا صعد وإذا هبط</li> </ul>                                |



| ۳۲•: | <ul> <li>الاعتقاب في السفر عند قلة الظهر</li> </ul>           |
|------|---------------------------------------------------------------|
|      | 🔾 ما يقوله إذا نزل منزلًا                                     |
| ۲۲۰  | 🔾 ما يقوله إذا عثرت دابته                                     |
|      | • ما يقوله المسافر إذا أسحر                                   |
|      | <ul> <li>ما يقوله المسافر إذا رأى قرية</li> </ul>             |
|      | O القصر والجمع في السفر                                       |
| ٣٢١  | <ul> <li>الاجتماع وعدم التفرق عند النوم في الصحراء</li> </ul> |
|      | <ul> <li>كيفية النوم في السفر</li> </ul>                      |
|      | • صلاة التطوع على الراحلة                                     |
| ٣٢٢ٍ | <ul> <li>التعجيل بالعودة إلىٰ بلده إذا قضىٰ حاجته</li> </ul>  |
| ۳۲۲  | 🔾 ما يقوله إذا رجع من سفره                                    |
| ۳۲۳  | • وقت القدوم من السفر                                         |
|      | • ما يفعله المسافر إذا قدم من السفر                           |
| ٣٢٤  | <ul> <li>إعلام الأهل إذا أراد الدخول ليلا</li> </ul>          |
| ٣٢٤  | <ul> <li>استقبال القادمين من السفر</li> </ul>                 |
| ٣٢٤  | • المصافحة والمعانقة عند القدوم من السفر                      |
| ۳۲٤ِ | • تقديم الطعام عند القدوم من السفر                            |
|      | • الكظم عند الْغَضَب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| ۳۲۰  | O عِلَاجُ الْغَضَبِ                                           |
|      | 🔾 علاج الكبر                                                  |
|      | O الأمر بحثو التراب في وجوه المداحين                          |
| ٣٢٦  |                                                               |
| ٣٢٦  | <ul> <li>مَا تُسْتَحَب لَهُ العَجَلَة</li> </ul>              |



| ۳۲۷        | 🔾 الامر بالتآخي بين المسلمين                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------|
|            | <ul> <li>استحباب الضرب بالدف والغناء بغير المحرم عا</li> </ul> |
| عازف ۳۲۸   | <ul> <li>استحباب وضع الأصابع في الأذن عند سماع الم</li> </ul>  |
| ٣٢٩        | ○ الأمر بغمد السيف عن المناولة                                 |
|            | <ul> <li>استحباب اللعب بالأسهم للتمرين على الرمي</li> </ul>    |
| ٣٢٩        | <ul> <li>الترغيب في حب المساكين والتقرب إليهم</li> </ul>       |
| ٣٣٠        | 🔾 الأمر باغتنام خمس قبل خمس                                    |
| ٣٣٠        | 🔾 الأمر بالشكر وفضله                                           |
|            | 🔾 شكر الله بإظهار نعمته                                        |
|            | ن فضل الحمد                                                    |
| ٣٣١        | 🔾 الرضيٰ عن الله                                               |
| ۳۳۱        | 🔾 الرِّضَىٰ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِه                          |
| ٣٣٢        | <ul> <li>استحباب الوليمة وإن قلت</li> </ul>                    |
| ٣٣٢        | <ul> <li>استحباب مخالطة الناس إن صبر على أذاهم</li> </ul>      |
| ۳۳۲        | <ul> <li>استحباب العزلة وقت الفتن</li> </ul>                   |
| <b>***</b> | 🔾 استحباب الفراسة                                              |
| <b>***</b> | 🔾 فضل ستر المسلم                                               |
|            | 🔾 تم بحمد الله تعالىٰ                                          |
|            | ثبت المصادر والمراجع                                           |
|            | فهرس الموضوعات                                                 |